

A.U.B. LIBRARY

CLOSED AREA

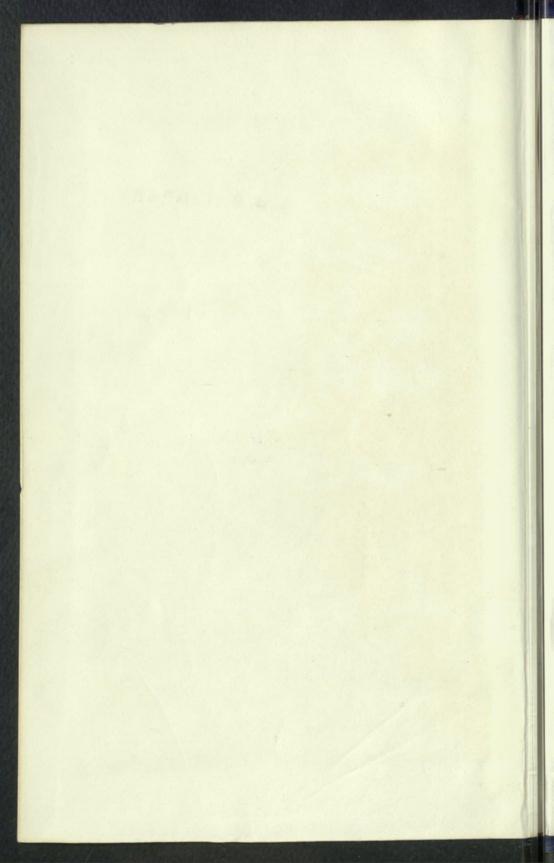

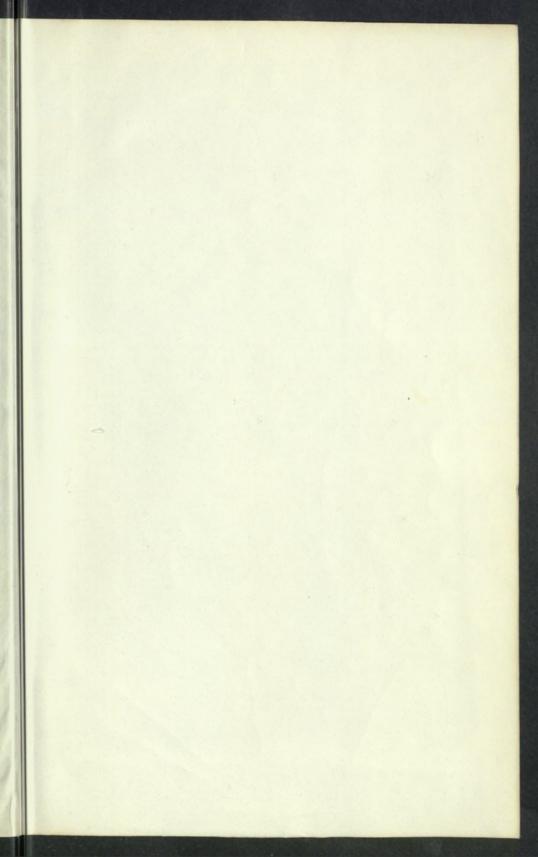

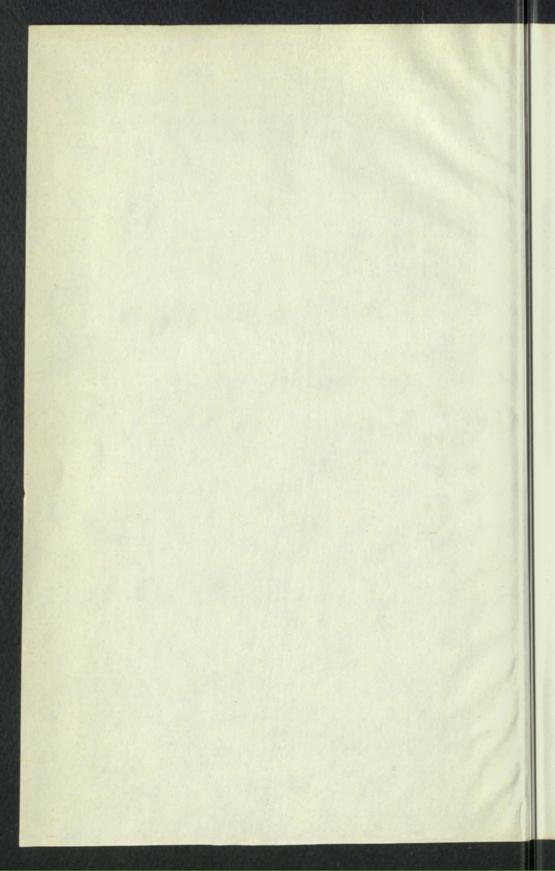

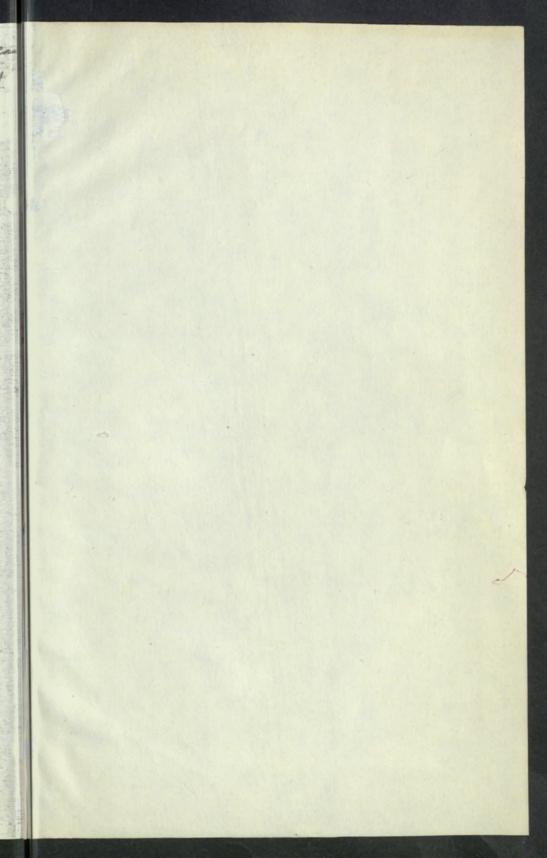

المراقع الما 956.9 كوادث لبنان وسوريا K 18m A من سنة ١٧٤٥ الى سنة ١٨٠٠ ءني بنشرها وتعليق حواشيها ووضع فهارسها المطراد بابلوس فطاله

ميتروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها



38509

المطبعة الكاثوليكية للآباء البسوعيين 1979

PSE 9 KIBMA و و ا اا 9 ..

قد رغب اليناغير واحد من محبي الآثار القديمة والمولعين بمطالعة واديخ بلادنا لكي ننشر الكتاب الذي وضعة المرحوم القس روفائيل كرامه الراهب الباسيلي الحناوي في اخبار لبنان ووصف الحروب التي جرت في ايامه لندورة وجود نسخ منه وخشية ضباع هذا الاثر المفيد اذ لا يوجد سوى نسخة اخرى منه في مكتبة صديقنا الفاضل والمؤرخ المدقق الشهير عيسى اسكندر المعلوف صاحب مجلة الآثار وكنًا نوة لو أتيح لنا قبل نشر هذا الاثر ان نعارض نسختنا هذه على فسخة صديقنا الفاضل لندون الفروقات بينها عند وجودها

وبينها كنا مهتمين بوضع مقدمة مسهمة لهذا الكتاب المفيد والفريد في بابه نعرف فيها محاسن هذا التاريخ الذي امتاز بامود كثيرة عن التواريخ التي نعرفها الى الان والتي نقل اصحابها حوادث كثيرة عن مؤرخنا هذا ، اذ عثرنا على مقالة مسهمة في هذا الموضوع دبجتها يراعة صديقنا العلامة عيسى اسكندر المعلوف مدرجة في مجلة «صوت الحق » سنة ١٩٧٤ فاحبينا اعادة نشرها هنا تعميماً للفائدة ، قال :

« نشأ في الرهبنة الحناوية الباسيلية الكريمة بعض المؤرخين سجلوا أعمال الرهبنة وفصلوا من شؤون لبنان وغيره حتى انهم تركوا لنا آثارًا نفيسة عن القرن الثامن عشر وما بعده

منها «السجل الرهبني» الذي بدأوا بوضعه منذ انشاء الرهبنة في الوائل القرن الثامن عشر ونسخته الاصلية بيد الرهبان الباسيلين دونيد عرام .

الما مؤ وا رو و ع و خ م

الحلبين وهو في «دير الشير» ومنه مسوَّدات رأيتها فيه صغيرة وذلك قبل انقسام الرهبنة الى فرعين بلدي وحلبي

ومنها «تاريخ الرهبنة» للمرحوم الخوري نقولا الصائغ احد مؤسسي الرهبنة المشهورين وهو أساس السجل الذي وضع بعد ذلك واخذت عنه اخبار الرهبنة ومنه نسخ فياكتب عنها عند الرهبنة في ديريها الرئيسيين يزيدان عليه ما يحدث الى يومنا

ومنها تاريخ «كرامه» وقد تو هم الشيخ طنوس الشدياق المؤرخ الماروني في كتابه « اخبار الاعيان في جبل لبنان » انه لبطرس كرامه والحقيقة انه لهذا الاب وهو الذي اصفه في هذه المقالة

وتاريخ «الاب قسطنطين الطرابلسي الحناوي» وهو عن حوادث رومية في عهده وفيه اخبار الشرق التي انتهت اليه من اصدقائه ونسخته في رومية

ومنها «تاريخ الرهبنة» للقس حنانيا المنير مؤلف كتاب «الدُّر المرصوف في تاريخ الشوف» وهو قسم من لبنان معروف وفي مكتبة الآبا اليسوعيين نسخة منها وعنها استنسختها وهما في خزانتي الصغيرة و ويرجح ان المنير اخذ كثيرًا من الاخبار عن كرامه وسجل الرهبنة فتاريخا كرامه والمنير ينتهيان في اواخر القرن الثامن عشر واوائل التاسع عشر فاصف اولهما الان وبينها فرق في التواريخ والوقائع ولكل مزية تخالف الاخر مع توافقهما في كثير من المباحث في من هو كرامه هذا وتاريخه ؟

توجد أسر كثيرة باسم كرامه من المسلمين والدروز والمسيحيين ولا نسابة بينها اما الاسرة المسيحية فمنشأوها حمص وهي حورانية الاصل مثل معظم الحمصيين اليمنيين الذلك قيل (اذلَّ من قيسي المحمس) وهو دليل على ان سكانها كلهم يمنيُّون من مسيحيين ومسلمين واشتهرت اسرة كرامه في القرن الثامن عشر بحوادث خطيرة فصّلتها في كتابي «تاريخ الاسر الشرقية» اقتطف منها الآن ما يعرف هذا الاب المؤرخ واصفاً تاريخه الوطني المفيد

هو روفائيل بن يوسف بن مخائيل كرامه الحمصي (١) . ولد في الثلث الاول من القرن الثامن عشر وكان له اخوان احدها حنا وهو القس ايرونيموس الشويري دخل الرهبنة سنة ١٧٣٨م ، والشاني انطون توفي في بيروت سنة ١٧٨٤م بدون عقب . وروفائيل هذا ترهب سنة ١٧٥٠م (٢) ودرس على آبا ، الرهبنة العربية والعلوم الدينية ولا سيا على الحوري نقولا الصائغ والشياس عبدالله زاخر ، ومال الى التدوين بلغة السلوبها عامي ولكنها صريحة فكان ينتقل لخدمة الانفس في جنوبي لبنان والبقاع وبعلبك وحمص ويشاهد الوقائع ويكتبها بلغته البسيطة بكل حرية . وماً امتاز به بين المؤرخين النصارى انه كان يكتب اليوم والشهر ويؤرخ بالسنة المسيحيّة لكل حادثة لا بالسنة المجرية كاكان شائعاً وهكذا صرف حياته الرهبانية عاملًا القديس سمعان العامودي وغيرها في لبنان وخطه عليه مسحة من القديس سمعان العامودي وغيرها في لبنان وخطه عليه مسحة من

<sup>(1)</sup> وكان للمؤرخ عمَّان احدهما المطران ارمياكرامة استف دمشق المتوفى سنة ١٧٩٥م. والثاني ابو ابراهيم بطرس جد بطرس كرامه الشاعر لابيه. وحفيده الان بطرس بك كرامه الموجود في بيروت مع اسرته

 <sup>(</sup>٣) ان روفائيل المذكور دخل الرهبانية في بد. سنة ١٧٥٠ م اما تاريخ لبــه الاسكيم الرهباني فكان في ٨ تشرين الثاني سنة ١٧٥١ ودعي عندئذ باسم روفائيل بدلًا من اسمه الاول عبدالله (النشرة)

الطلاوة على الطراز النسخي وكانت اكثر اقامته في مار اشعيا قرب برمانا (لبنان) وفي دير الطوق (بزحلة)

وقد اظفرني الحظ بنسخة من تاريخه هذا خرم اولها واخرها بذهاب وريقات قليلة بخط المؤلف وهي مسودته الاصلية وفيها شطب وتنقيح وحواش في ١٣٠ صفحة كلها ذات فوائد عظيمة لا توجد في غيره من تواريخ عصره الا تاريخ (الراهب قسطنطين الطرابلسي) الانف الذكر وبعض اوراقه قاربت التلف او طمست بعض آثارها الرطوبة وتقليب الايدي اياها و فاستنسخته بيدي ويقال ان منه نسخة في دومة وعرفته من بعض الاخبار فيه وعادضته التاريخ على ما نسخة من الكتب

وقد سرد الوقائع من سنة ١٤٧١م - ١٧٩٦ (١) بتفصيل بديع وتقص في البحث يدل على تيقظه لما بجري حوله في الاقطاد السورية اذ ذاك مع صعوبة المراسلات وبعد المسافات وشدة الضغط السياسي ولكن الديارات (الاديار) كانت ملاذ العلم والمكتبات في كل عصر ومن الفوائد التي اقتبسها منه مؤرخو عصره ما دون الشدياق المار ذكره في (اخبار الاعيان) فان معظم الحوادث التي ذكرها في اثناء ذلك القرن رأيتها منقولة عن تاريخ كرامه كما نسقها ولكن اجيلت يد التنقيح في بعض كلماتها العامية او غير المعربة، وهكذا

<sup>(1)</sup> لا بد انه وقع غلط في الطبع فموضاً عن ١٩٧١ رباً كان ١٧٩١ وهذا يخالف النسخة التي بيدنا إذ يبتدئ انترخ من سنة ١٧٤٥ ويتنفي بسنة ١٨٠٠ ونسختنا هذه عي مأخوذة عن النسخة الاصلية بخط المؤلف نفسه حيث جاء في آخرها ما حرفه: « قد علقه بيده الحاطئة المقوري ديمتريوس جامد في دير القديس يوحنا الصابغ عن النسخة التي بيد الحوري اركاديوس الرياشي وهي بخط المؤلف الاب روفائيل كرامه. وقد تم ذلك في اليوم السابع والمشرين من شهر آذار سنة ١٨٧٦ صح صح وعدد صفحات نسختنا ١٦١ صفحة . (النشرة)

فعل الامير حيدر الشهابي الشملاني في (تاريخه المطول) المطبوع في مصر الذي وقعت في طبعه اغلاط كثيرة وتحريفات جمة افسدت بعض ما فيه من الحقائق وشوهت بعض التواريخ مما يدل على ان النسخة التي نقل عنها المطبوع غير مضبوطة

وعلى الجملة فان هذا التاريخ تضمن أهم الحوادث السياسية وقليلًا من الحوادث الدينية فكان الاعتماد عليه وهو مؤرخ عياني مفيدًا للمؤرخين بعده فنقلوا عنه اخبار البلاد وحوادث حكّامها

ولقد تناولت كثيرًا من اخبار هذا التاريخ الوافية لكتابيً (دواني القطوف) و(تاريخ الاسر الشرقية) فمن مباحثه المفيدة انه فكر اعيان المسيحين في انحا سورية على اختلاف مدنها وبلدانها ولاسيا الحمصيين اهل موطنه مثل بني كرامه انسبائه وتفصيل ما جرى لقدمائهم وآل اليازجي وشؤونهم واحمد باشا الجزاد ورجاله المقربين منه وجنوده ومواقعهم والامرا الحرافشة وماكان يجري بينهم وبين الحكام الآخرين في لبنان ودمشق وكذلك الامرا الشهابيون وكبارهم وشؤونهم الفصلة

وافاض في ذكر بيروت وحوادمها واعيانها وشؤونها وبعض نواحي لبنان الشالية حيث فيها ديارات الرهبنة مثل دير مار ميخائيل في الزوق ودير البشارة في صربا ودير سيدة النياح في بقعتوتا في صرود كسروان ودير مار متري في كفرتيه ومار سمعان العمودي في وادي الكرم ودير القديس يوحنا الصابغ في الخنشارة ودير أمار جاورجيوس الشير في بمكين ومار اشعيا قرب برمانا ودير راس بعلبك في بلاد بعلبك وغيرها

ولم يقصر في تصوير الحوادث ووصف الحروب ومن كان فيها من المقاتلين وقوادهم ومن قتل فيها والقلاع وتحصينها والجزار والامراء الحرافشة وحكًام دمشق وجبل عامل (بلاد بشاره) ومواقعهم ومظالم بعضهم وما كان تأثيرها على البلاد والسفراء الذين أصلحوا ذات البين

ولقد منى المؤلف بألم في عينيه منعه عن اتمام تاريخه بخطه فاملاه في اواخره على بعض الرهبان ونقّح ما كتبوه كما تدل الحواشي بخطه من سلاسل التواريخ المتأخرة التي يجب البحث عنها لتتمة تواريخنا الماضية ولا سياان هذا المؤرخ شاهد عياني لما كتب و كتابته بسيطة واقعية ولم ينسج على منوال من تقدموه او عاصروه بل انه كتب ما لم يكتبوا ووصف ما لم يصفوا فهو جدير ان ينشر بالطبع لنستفيد منه والله الموفق انتهى

فبعد هذا الوصف المسهب لم يبق لنا إلّا ان نبدأ بنشر هذا السفر المفيد بالحرف الواحد تاركين عبارة المؤلف على علاتها إلّا حيثًا تقضي الحاجة لاصلاحها كي لا يقف عندها فهم القارئ:

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الابدي السرمدي امين

انا عبد الله بن المرحوم يوسف كرامه الروم الملكي الكاثوليكي مذهباً ولدتُ في مدينة حمص سنة ١٧٣٠ وخرجت من بحر العالم الغرار بداية سنة ١٧٥٠ وحضرتُ الى الرهبنة القانونية الباسيلية الشويرية واقتبلتُ ثوب الابتدا، بدير القديس النبي اشعبا من يد حضرة الاب

جبرائيل الزوقي الرئيس الخاص وكان يومئن قدس الاب الخوري نقولا صايغ رئيساً عاماً على الرهبنة المذكورة، وفي آخر سنة ١٧٥١ في ٨ تشرين الثاني لبست الاسكيم المقدس من يد الخوري نقولا الرئيس العام المذكور وذلك في دير مار مخائيل بوجود كهنة حلب وكان يومئذ رئيس الدير المذكور القس جرمانوس تتنجي ودعي اسمي روفائيل. وفي ١٧ من كانون الثاني ارتسمتُ شمَّاساً انجيليًّا سنة ١٧٥٤ وذلك في دير القديس مخائيل حذاء الزوق من يد قدس سيادة المطران اثناسيوس دهان . وفي ٦ تشرين الثاني سنة ١٧٥٥ ارتسمتُ قساً بدون استحقاق في دير مار يوحنا من يد المطران المذكور بوجود الرئيس العام الخوري نقولا المذكور . ومن كون كنتُ مبتدياً بكتاب تاريخ قبل حضوري من مدينة حمص بقيت مداوماً تكملته عررًا بكل ضبط كلما يحدث في الرهبنة وفي المدن وجبل لبنان وكلما احتملته الرهبنة من الاضطهادات من اعدا. الايمان وخلافهم وماكان يحدث على البطاركة والمطارنة وارخندوس الطائفة الروم الكاثوليكية. وعملت كل جهدي أن اؤرخ بكل ضبط كلماكان يحدث بحياتي وما وصلت اليه يدي وكان يومنذ البطريرك على طائفة الروم الكاثوليك الصالح الذكر كيرلس طاناس الذي احتمل اضطهادات كثيرة من المشاقين هارباً من دمشق الشام مبتدياً تاريخي هذا سنة ١٧٤٥

وكان يومئذ حاكم جبل لبنان سعادة الامير حيدر شهاب فإذكان البطريرك كيرلس متوارياً في لبنان فسيادة المطران اغناطيوس في صيدا اشتكى الى الامير حيدر الشهابي بواسطة الشيخ على جنبلاط ان كيرلس عاص على السلطنة فارسل له امراً ان يقوم من عين زحلته

مثهددًا اياه بالقتل ان لم يبارح ناحية الشوف. فالثجأ البطريرك كيرلس الى اؤجه مشايخ الحوازئة في كسروان. فما ارادوا يحموه . فعضر الى دير مار سمعان العامودي اذكان القس جرجس عنقا الراسي ساكناً فيه ، فحالًا توجه القس المذكور الى قرية صليا لعند الشيخ بشير كساب وكان يومئذ جناب الشيخ ابو نوفل الخازن موجودًا في صليا عند بشير كساب المذكور فاخبرهما وهما تواسطا مع جناب الامير حسين قيتبيه فطيب خاطرها وحاكا رجع القسجرجس المومأ اليه لدير مار سمعان واخبر غبطته بما كان توقع فبالحال هـأ خدمة لجنابه وركب وصحبته الاب المذكور فحين وصولها لصليا واجها الامير حسين وتطمن غبطته منه وقال له اسكن الان في دير مار سمعان . ولا تخف وسكن فيه ثلث سنوات ، فحينا بلغ رئيس رهبان دير القدس الذي هو قاصد البابا في تلك الجهات كيف عمل مطران صيدا مع البطريرك بشكاوته عليه للأمير حيدر . أرسل له كتاباً تأنيباً على عمله وفيه يقول له أن لم يحضر لعنه غبطته يستغفر منه فليكن مربوطاً فالتزم حضر لعنده في دير مار سمعان واستغفر منه وأراد يأخذه معه الى دير المخلص فلم يقبل بذلك الوقت لكنه بعد مدة توجه الى الدير المذكور وفي هذه السنة حضر الى عمص الاب يواكيم المطران البعلبكي وصحبته اخي الشماس ايرونيموس ومكثا ثلاثة اشهر وبرجوعها على طريق بعلبك تزلا في بيت الحج مخائيل المطران فالإمير حسين الحرفوش مسك الحج مخائيل المذكور وحبسه وبلصه وعذبه حتى التزم ان يقدم كفيلًا. وخرج من الحبس وتوجه الى حمص لجمع احسان حتى كمل

ما عليه ورجع ودفع غلاقة بلصته . واخرج عيلته من بعلبك وحضر الى بيروت وسكن فيها مع عياله

وفي هذه السنة صار مطر غزير وخصوصاً في جهات طرابلس . وقوي نهر ابو علي وطاف على الجانبين ودخل العار واخذ اناساً وارزاقاً كثيرة . وبعد ان هدي احضر باشا طرابلس غناً سين الذين اخرجوا تلك الارزاق وضبطها له وخسرتها اصحابها ما عدا الذين ماتوا غرقاً في البحر وهم اناس كثيرون لا يعرف لهم عدد

وفي هذه السنة حضر فرمان من السلطنة باسم البطريرك كيرلس لكي يستلم الكرسي البطريركي في دمشق فالمنفصلون خافوا كثيرًا والبطريرك المذكور ارسل وكيلا ليستلم الكرسي عنه ، فبعد شهر من الزمن أحضر المشاقون فرماناً ضد الاول وانقلبت الامور وهرب الوكيل من دمشق ومثله هرب الوكلا ، من بقية المدن حالا بلغهم ذلك ، وبدأ المنفصلون يضطهدون الكاثوليك اكثر من قبل ، وفي شهر تموز من هذه السنة تنبع بالرب والدي بمدينة حمص بموت صالح

وفي هذه السنة سافر الى رومية سيادة المطران اثناسيوس دهان الذي صار فيا بعد بطرير كا باسم توادوسيوس وبصحبت حضرة الاب موسى بيطار الدمشق (الذي صار فيا بعد مطراناً على كرسي بعلبك) ليطلع الكرسي الرسولي بشأن دير راهبات سيدة البشارة في الزوق وانه يخص الرهبانية الباسيلية الشويرية فلها وقف قداسة الحبر الاعظم على الحقائق والبينات ثبت الحق للرهبنة المذكورة في بولة رسولية محفوظة للآن وهكذا استلمت الرهبنة الدير المذكور ورجع اليه الراهبات اللواتي كن حضرن الى دير ماريوحنا ومكثن في بيوت اليه الراهبات اللواتي كن حضرن الى دير ماريوحنا ومكثن في بيوت

الشركاء مدة اربع سنوات

وفي هذه السنة اذكان سعد الدين ابن العظم باشا في مدينة حلب ومعه كاخيه الياس ابن اليازجي الحمصي عدو الايمان الكاثوليكي قدّم شكوى زور على كهنة جلب فأمر الباشا بمسك الكهنة المذكورين وحبسهم وبدأ يعذبهم حتى انه علقهم بشعر رؤوسهم واخير ابلصهم بمبلغ دراهم و فسعى بعزله اهالي حلب من رداوته وظلمه وهكذا عزل بأمر السلطنة من حلب وقد تولى على طرابلس وبعد وصوله اليها بنصف شهر اشتكى الياس اليازجي كاخيته المذكور على ابي يعقوب الجفلية الذي كان هو واسرته فقط متظاهر ابالإيمان الكاثوليكي وأسكه الباشا وحبسه وجرامه بقدر الف وثلثماية غرش وبيعه داره على التزم ان يترك طرابلس وأتى مع عائلته الى بيروت وسكنها حتى التزم ان يترك طرابلس وأتى مع عائلته الى بيروت وسكنها

وفي هذه السنة قُتل في بعلبك الشيخ مهنا من مشايخ راس بعلبك من الامير حسين الحرفوش الظالم بواسطة مشايخ قريته الذين قدّموا الشكوى عليه للأمير المذكور بمؤامرة خوارنة الراس ، فلما بلغ الخبر الى البطريرك كيرلس ارسل لهم حرماً وربط كنايسهم واضعاً عليهم القوانين الكنسية لأيام معلومة

سنة ٢٧٤٦: في هذه السنة عمل الامير ملحم شهاب حرباً ضد المتاوله في بلاد بشاره • وقبل ان يركب من دير القمر اعتبر كنيسة السيدة وقدَّم لها نذورات وتوجه الى الحرب فعانته السيدة وانتصر على المتاولة وقتل منهم كثيرين

سنة ١٧٤٧ : في هذه السنة قتل في طاقة القصر في بيروت الشدياق العشقوتي كاخية الامير ملحم وكان ذلك بمطابقة المشايخ

الخوازنة لان المـذكور اعتدى عليهم وارتفع وصـاريزور عليهم ويعلّم اتباعهم ما لا يليق و فاراد احد آبا والمرسلين قبل قتله ان يدخل عنده في الحبس ليعرّفه و فقال له الامير ان كان تخبرني عمّاً يعترف لك به ادخل وعرّفه و فجاوبه البادري هذا غير ممكن ان يصير في عاد يمكنه الوصول اليه ومات بدون اعتراف

سنة ١٧٤٨: في هذه السنة قتل في بسكنتا الامير فارس ابو طبر من ابن اخيه الامير أحمد ابن الامير حسن لاجل فواحشه الردية. فلما سمع الامير ملحم شهاب حاكم جبل لبنان حضر الى بسكنتا لعند الامير حسن وحرق حارته

وفي هذه السنة انتقل الى رحمته تعالى الشماس عبدالله زاخر المعلم اللاهوتي الفاضل والفيلسوف الكامل الذي انشأ بزمانه المطبعة في دير مار يوحنا . وله مؤلفات شهيرة ردًّا على المشاقين . وكتب تفاسير الانجيل والمزامير ومن تواضعه نسبها للبادري بطرس فرماج حيث كان يساعده باستخراج بعض اشيا من اللغة اللاتينية للعربية . وكانت وفاته في آخر شهر آب من السنة المذكورة

وفي هذه السنة اسعد باشا العظم بمدينة دمشق قتل الانكشارية فهرب متقدمهم أحمد القلطقجي الى عند الشيخ شاهين تلحوق في عاليه فحماه عنده مدة ، وبعده بعث معه جملة دروز الى الشام وبدأوا بالنهب والتعدي في الاسواق ، فالباشا المذكور بعث اشتكى للامير ملحم حاكم الجبل والامير اقتص من الشيخ شاهين تلحوق وقطع له بعض ارزاق

١٧٤٩ : في هذه السنة أخذ منا المنفصلون دير مار الياس شويا

وكان ذلك قبل الموسم بأيام وجيزة . وكان رئيس الدير القس يوحنا البوايجي وبسبب ذلك خسرت الرهبنة جملة دراهم على ديري مار يوحنا ومار اشعيا وكان سبب هذه الخسارة يونس نقولا الجبيلي المشاق كاخية الامير ملحم وقتئذ احتملت الرهبنة هذه الخساره وبقي بيدنا الديران المذكوران اي دير مار يوحنا ودير مار اشعيا . واما دير شويا اخذه المنفصلون جبراً وبعد عمل الجهد ما حصل افادة

وفي شهر حزيران من هذه السنة قتل القس بطرس غير إذكان في دير سيدة الراس حينها كان آخذًا غدا الاخوته فأوقعوا به ادفاق الامير حيدر حرفوش اذكان ظافرًا يخرب على اخيه الامير حسين ولما مسكوه المتاولة المذكورون عرضوا عليه الانكار فلم يرض بل طلب مهلة يسيرة حتى يصلي فاذنوا له وبعد ان صلى قليلًا قطعوا دأسه وفاذ با كليل الشهادة (١)

• ١٧٥ : وفي هذه السنة اشترت الرهبنة مكان دير الشير اي

قال رحمهُ الله رائيًا احد الاباء من الرهبان الكائوليكيين وقد ارتضى بالموت من الامم ولم يرضُ بجعد ايمانه المقدس سنة ١٧٦٥

فنى الاله وهل رد لا حكما والنب والبوس للجاني الذي ظلما حفظ الوديمة بالايمان ممصما حرب فقد نلت سلماً في السماد سما فحرت حلو ملاف لن يرى الالا أي طرس القس تم الحكم فيك كما قتلت ظلماً فيا رعياً لمنظلم ساءرك كفراً فلم تكفر فت على لأن تكن عفت ارضاً والحيوة جا وإن تكن ذقت مر الذبح من ألم

<sup>(1)</sup> بعد البحث الطويل في سجلات الرهبانيتين البلدية والحلبية لم نعثر على ذكر لحذا الاب الشهيد وهو من الغرابة بمكان. وكل ما نعرفه عنه للآن القصيدة العصاآ، التي وضعها فيه المرحوم الحوري نقولا الصائغ ونشرت في ديوانه طبعة الابا، اليسوعيين في بيروت سنة ١٨٩٠ صفحة ٢٥٩٠ . فنرجو بمن يعرف شيئًا عن هذا الشهيد أن يتحف به هذه النشرة ليدرج على صفحاتها تنوجاً بفضيلته وتخليدًا لذكرهِ الصالح. وهذه هي القصيدة كما وردت في الديوان المذكور

التوت المقصوص من الامير ملحم ودفعت الرهبنة الف غرش الى الشيخ شاهين تلحوق ثمنه وترتب عليه ميرة في كل سنة ٢٥ غرشاً وعمرته الرهبنة ديرًا على اسم القديس جاورجيوس واخذ لقباً عاماً من الغير « دير الشير » كونه مبنيًا على شير ومع التادي انشرى له اوزاق بجيرته من املاك المشايخ التلاحقة وخلافهم

المسلمة توجه الحوري يوسف بابيلا لمدينة مصر واتفق مع احد البادرية على أخذ الكرسي البطريركي فاذ بلغ ذلك المشاقين تعصبوا على الحوري المذكور فخيفة من شرهم فره هارباً ورجع لعند غبطته ولهذا السبب تخسر الكاثوليكيون في مصر خمسين كيساً

دماً ذكياً بلا جرم قلا جرما لا جرم للبار والكفار ان سفكوا فتى جم ذو فتآه يعقظ الذعا هم الطفاة الطفام الكافرون فلا احسنت صنعًا جم فيم اصطنعت وقد جازوك بالسوء ما حازوا به الندما الااعك السيف بل قبلت منه في لله درك من شهم الفؤّاد ألما هذا الوجود ولكن خلته عدما ولا غدرت بمهد الله معتبرا جلوا الغرار فلاحت في صفائح صحائف الموت امر" بالقضا جُزاا بعظ أعانه حتى أراق دما هو الشَّهيدُ الذِّي تَمَّت شَّهَادِتُهُ القوة شاوًا لقد شالت نعامتهُ تقرى جوارحه العقبان والرخما سوى الحُليد الذي منه عليه طمي عروه ُ سلبًا فلـم ينظر له كفنٌّ قه من جدد عار بوشحه مجسد بالدم المسغوك منسجما فقد ثواه عظيم شأنه عظما رعياً وسقياً لترب ضمَّ أعظمهُ لحقت يا ايما المذبوح بالحمل ال ذبيح سخلا بطوق الذبح متسما في طرس عقل ذوي الالباب قد رُقا اثنى عليك با خلفت من مشل ومن مآتي واحراقي عليك الف تُ الدرم منسجماً والقلب مضطرما فاني فقيض بارب له النعما طوياك يا من شرى الما في وقاض به ال ايان حتماً وهذا الامر قد حتما فالمل طرًا فدى الابدان وهي فدى ال فيا لحسن ختام ما بع اختتا تمت خايته بالحق مختماً

وفي هذه السنة صار اضطهاد على الطائفة الكاثوليكية في حلب وهربت كهنتها الى الاديرة صحبة الابوين موسى ولفرنتيوس من ابناء الرهبنة المقيمين في حلب. وبعد وصولهم للاديرة بمدة وجيزة سافروا لزيارة القدس الشريف. ومن كون قدس الاب العام الخوري نقولا والاب اغناطيوس جربوع كانا قاصدين زيارة الاماكن المقدسة توفق لهم جميعاً هذه الزيارة الشريفة . وقبل حضورهم من حلب من كون الاب موسى المذكور اعلاه موكَّلًا من سيادة المطران مكسيموس في الكرسي عمل جمعية قبل سفره على التراجمين والزمهم بدفع الخسائر المدفوعة من الكهنة وهم وأوجه الطائفة دفعوها . وفي هذه السنة حضر الى دير مار مخائيل سيادة المطران جراسيموس الذي كان على كرسى حلب وتنزل لكسيموس اضطرارًا لانه كان منفيًا من الكرسي بأمر الحكومة من جراء تشكي المنفصلين . ولهذا السبب ما عاد امكن رجوعه للكرسي وهذا كان من مؤسسي الرهبنة وكان له شهرة زائدة نظرًا لسيرته الصالحة فهذا السيد المطوب الذكر حيناكان يستمع صلوة الغروب في كنيسة مار مخائيل جالساً على كرسي داخل الهيكل فوقع وعُدِم التنفس وعمي وكان موجودًا سيادة المطران اثناسيوس دهان اسقف الابرشية واقفاً بالكرسي فحين سمع الوقعة حالًا دخل الهيكل ومعه الاباء الموجو دون شاروا برأي واحد بأن بجاب ما سخن وان توضع رجلاه فيه فتوفق وجود طنجرة ما. في المطبخ غالية وهم من عدم وعيهم ما جسُّوا الما، ليعرفوا قدر حرارته ولما وضعوا رجلي المطران فيها انسلخت من قوة حرارتها واحترقت فاحضروا له حكيماً يداويه فما حصلت افادة وبعد ثلاثة اشهر تنيح بالرب. فهكذا كانت

نهاية حياة هذا البار المعترف الذي احتمل بزمانه جملة اضطهادات واحتمل النفي مرتين من اعداء الايمان الكاثوليكي ودفن بكنيسة مار مخائيل وذلك سنة ١٧٥٤

وفي هذه السنة ١٧٥١ قصد الأمير بشير برمانا ان يخرجنا من دير مار شعيا بواسطة المنفصلين الذين دفعوا له دراهم زيادة علينا . وكان رئيسه الاب اسطفان الحمصي ، فحالًا ارسل رسولًا الى شبلي كساب في صليا ، وحضر هو والاب الرئيس المذكور لعند الامير بشير المرقوم ، وبواسطة شبلي رضي بدفع ثلثماية غرش دفعها حالًا الرئيس وطيّب بخاطره ورجع الى الدير كها كان

وفي هذه السنة حضرت والدتي من حمص لدير مار مخائيل بقصد ان ترجعني الى العالم فحضرتُ من دير مار شعيا لعندها وقابلتها وبنعمة الله اقنعتها وارجعتها عن قصدها ورجعتُ الى مقر سكني

وفي هذه السنة طلب رهبان دير سيدة راس بعلبك مع رئيسهم الاب روفائيل شعيب أن يتحدوا معنا وقد تم هذا الاتحاد بسعي حضرات الابوين يعقوب الحلبي وموسى الشامي المدبرين المحترمين

الادم واظهر لهم محبة زائدة وعزمهم للغدا، وكان عاملًا لهم لغماً في بحكر واظهر لهم محبة زائدة وعزمهم للغدا، وكان عاملًا لهم لغماً في الادض ولاغمه ببارود بكمية وافرة فحين بدؤوا بالاكل كان اوعز الحاحد رجاله ان يضع النار للبارود وحينما شعل البارود تطايروا بالجو وهلكوا جميعهم وكانوا رجاً لا اشدا، واشراراً وعددهم سبعة عشر نفساً والذي وضع النار للبارود هلك معهم

وفي هـذه السنة تعمر الرواق القبلي بدير مار مخائيــل الزوق

بهمة رئيسه الاب جرمانوس تتنجي ، وفي شهر ايلول بهذه السنة عملنا قبة جرص لكنيسة دير مار اشعيا وعلقناه اذ لم يكن قبلًا فيها جرص وذلك خوفاً من اعدا، الايمان

وفي هذه السنة قتل الامير اسعد ابن الامير عساف من عمم ه الامير حسين الذي كان خابه ابنته ارسل طلبه الى قرية زرعون (١) لكي يزوجه على ابنت ه ٬ وقبل حضوره لزرعون نهاهُ شبلي كسَّاب عن التوجه فما قبل رأي شبلي المذكور وتوجّه ، وفي الليلة التي وصل فيها للقرية المذكورة قام عليه ابن عمه الامير اسماعيل وقتله وهو نائم وحاً لا حضر الى صليا ، واجتمع معهُ الامير سليان المتفق معــهُ على قتل الامير اسعد ' فارساوا طلبوا شبلي كسَّاب كاخية الامير أسعد المقتول بقصد ان يلحقوه بسيده و فحضر عندهم شبلي وصحبته اخوه يوسف ' واغلقوا الابواب ليقتلوه ' فقامت الضَّجَّة بينهم واجتمعت اهالي القرية نصاري ودروز ٬ وقال يوسف كسَّاب اخو شبلي للأمير اسماعيل ان قتلت اخي قتلتك وهو ساحب خنجره عليه وبوقته عرف انه قتل الامير اسعد فكثر عليهم الرجال وخلص شبلي من القتل بقدرة الله ' وقام بيت كسَّاب باجمعه من صليا وسكن في قرية قرنايل عند الامير يوسف مراد ٬ وبقوا محتمين عنده ثلاثة اشهر ٬ واذ لم يقدر على حمايتهم لزمن طويل حضروا الى مقاطعـــــة كسروان وسكنوا في قرية مصبح مدة ثلاث سنوات 'وحينا عرف الامير ملحم الشهاب حاكم لبنان بقتل الامير اسمد حضر بذاته الى صليا وقاصر الامير حسين على فعله وقطع له ارزاقاً وحرق له بعض عمارات ؟

(١) قرية صنيرة واقعة جنوبي قصية الشوير

16

11

ت

١

w

نال

وا

11

5

وفيما بعد تقاسم الاميران حسين وسليمان ارزاق الامير أسعد المقتول وسميته مناصفة ٬ وصالحوا بيت كسَّاب وارجعوهم الى صليما

سنة ١٧٥٣ وفي هذه السنة رجع المطران مكسيموس الى كرسيه في حلب وبعد وصوله بمدة اشهر طلب من الرهبنة بعض ابا، لحدمة الرسالة فسافر اليه الخوري يواكيم المطران البعلبكي الشهير في ابنا، الرهبنة وصحبته الاب لفرنتيوس الذي كان قبلا في حلب، ومكثا اربعة سنين ونفعا الطائفة والرهبنة بسيرتها الصالحة ووعظها وعلمها الفائق الوصف، وارسلا للرهبنة اخوة كثيرين كل مرة اثنين اثنين حتى بلغ عدد الجميع ستين أخاً وصار منهم ابآ، معتبرون عدا عما ارسلاه من اواني قدسية وبدلات كهنوتية ودراهم وافرة وبمنى الله تعالى هذه الرهبنة بسعي هذين الابوين الصالحين وبمثلها الصالح وبوجود اشخاص هكذا مفيدين غير الجمهور وغو الايمان الارثوذكسي

وفي هذه السنة (١٧٥٣) انقسمت رهبنة اخوتنا اللبنانيين الله حليين وبلديين وكان سبب هذا الافتراق حضرة الاب اقليموس أحد مدبري هذه الرهبنة وذلك في زمن بطرير كية غبطة السيد سمعان طوبيا الخازن الذي بذل كل جهده بالاتحاد وعدم الافتراق وما نال مرغوبه وقد حرم المدبر اقليموس واتباعه ولم يحصل على فائدة ، وارتفعت الدعوى للكرسي الرسولي من الفئتين واذرأى المجمع المقدس صوابية هذا الافتراق ثبت لهم ذلك ببو له رسولية ، ولما كان قدس الاب مارون الدرعوني رئيس عام الرهبنة المذكورة رئيس عام الرهبنة المذكورة رئيس عام الرهبنة المذكورة رئيس عام الرهبنة المذكورة رئيس على وفشطه فالتزمت الرهبنة

وفي سنة ٤٥٧٤ صار انتخاب حضرة الاب موسى بيطار الدمشقي احد مدبري الرهبنة مطراناً على كرسي بعلبك وصار عوضه مديرًا الاب بولص كسار الدمشقي ، امَّا المنتخب فتلبية لامر البطريرك توجه حالًا الى دير المخلص حيث ارتسم مطراناً من يد غبطة البطريرك كيرلس طاناس ودعى بناد كتوس وكانت رسامته يوم خيس الاسرار٬ وغب رجوعه الى دير مار يوحنا أتتني ورقة الطاعة من قدس الاب العام الخوري نقولا لاذهب الى دير مار اشعبا فحالًا حضرت الى دير الصابغ حيث تلقيت أمر قدسه بالتوجه الى بعلمك بخدمة سيادته اذ كنت يومنذ شماساً انجيلياً بدون استحقىاق، وقد طلب سيادته ايضاً من قدس الاب العام الاب ديتريوس قيمجي ليكون بخدمة الانفس في بعلبك فسمح له بذلك. وهكذا سافرنا بخدمته. وبعد وصولنا الى مدينة بعلبك قابلنا الجميع بكل حب وسلام ، وبعد ان مضى علينا مدة وجيزة فالأمير حيدر الحرفوش حاكم بلاد بعلبك أمر بمسك سبعة رجال من نصارى بعلبك وحبسهم وجرمهم جرماً عظيماً . واذ بلغ سيادة المطران ان الشقي مخايل سرور البعلبكي اشتكى عليهم للأمير بدعوى انهم غير طائعين لسيادة المطران الذي انتخب بعلم الامير حيدر وامره الشي الذي هو ضد الواقع فسيادته تكدر من مخائيل سرور المذكور الذي فيا بعد حرمه وفرزه من الكنيسة بعد أن ترجًّا الامير الذي اطلق المحبوسين. وفيما بعـ د ترجًّا الامير سيادة المطران بمخائيل سرور فلم يقبل بان يحلَّه قبــل ان يظهر توبة ولَّا اظهر توبة وندامة عندئذ حلَّه من الحرم والمنع

وفي سنة ١٧٥٥ في شهر اذار وقعت صاعقة عند طلوع الشمس على دير النبي أشعبا ونزلت على أقبة الجرص فطيّرت اكثر حجارتها وبقي الجرص معلقاً على بعض الاحجار وما صابه شي، بعناية الله القادر على كل شي، 'ثم خرقت في حيط الكنيسة ودخلت تقفز على البلاط والشرار يتطاير منها على الصور حتى انه عطّل بعضها وقد نزل قسم منها على الباب الشمالي فحطّمه ولعلّوه كان يُصعد اليه بدرجتين فالتزمنا ان نطيّنه ونكبره ورجعنا وعمرنا قبة الجرص احسن مما كانت عليه

وفي هذه السنة بهمة قدس الاب العام الخوري نقو لا الكلي الاحترام أخذت الرهبنة مكاناً في زحله من جناب الامير فارس قيدبيه الشبانيه بقيمة الف غرش وترتب عليه ميرة سنوية ستون غرشاً محدودة غير قابلة الزيادة والنقص وصار البداية بعاد دير وتسماً على اسم القديس النبي الياس الطواق

وفي سنة ١٧٥٦ بهمة حضرة الاب اسطفانوس الحمصي رئيس دير النبي اشعيا انشئ في هذا الدير رواق جديد فوق المائدة والمطبخ و كذلك بغيرة قدس الاب العام والمدبرين تعمر في دير القديس يوحنا قبو ملاصق الكلار لاجل توسيعه وتعمر فوقه اربعة قلالي كبار . وفي هذه السنة في بد شهر تموز سافر الى دمشق الابوان اغناطيوس جربوع وبولس كسار الدمشقي المدبران المحترمان وبقيا ثلاثة اشهر وحصل لهما قبؤل واكرام وبواسطة سيرتهما الصالحة وحسن سعيهما الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من اوجه الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من اوجه الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من اوجه الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من اوجه الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من اوجه الحميد حصل خير ونفع للرهبنة بما تكرم به عليهما محبو الخير من العب

العام في دير الصابغ الاسكيم الرهباني الكبير لسبعة اخوة في يوم واحد وذلك في شهر تشرين الأول ، وفي شهر تشرين الشاني صار ثلج كثير وجليد وقد قيل أن نهر العاصي جلّد وقد تعطّلت الآلات الصنائعية وبطلت الناس عن اشغالها من شدة البرد والجليد، وقد توقف التئام المجمع العام عن وقته الى ١٧ كانون الاول ، وفي هذا المجمع طلب قدس الاب العام قبل الاجتماع أن يعفوه من الوظيفة فأبي المجمع التاس طلبه فأجابهم عندئذ : ان اراد الرب فهو يعفيني. فقبل ابتدا المجمع بيوم واحد قام بالذبيحة الالهية قدس الاب العام الخوري نقولا المذكور ذو الذكر الصالح وبعد ان تمم صلاة الشكر حسب عادته الصالحة دخل قلايته وهو بكل صحة لا يشكو من شيء اصلًا واذ شعر حاكًا بحضور الموت طلب الاب يعقوب المدبر المحترم واعترف عنده وطلب منه المشحة فنشحه بالزيت المقدس وحاكا تنيح بموت مقدس نظير حياته المقدسة بحضور ابا. الرهبنة جميعهم الذين عملوا له جنازًا احتفالياً ودفن في كنيسة مار مخائيل بقبر المطران جراسيموس الذي ذكرناه قب ألا . وفي اليوم الشاني بدؤوا بالمجمع وخلفه بالرئاسة العامة قدس الاب الخوري اغساطيوس جربوع وانتخب اخي الاب ايرونيموس كرامه الحمصي رئيساً لدير النبي اشعيا وهذه اول رئاسته

وفي هذه السنة (١٧٥٦) توجه الاب ديمتريوس قُيْمجي لحلب اذ سيادة المطران مكسيموس طلب لعنده ليكون مساعدًا له في اشغاله الروحية والزمنية

وفي سنة ١٧٥٧ بعد وصول الاب ديمتريوس لحلب بمدة وجيزة

حضر فرمان بنفي سيادة المطران مكسيموس الى أدنه و فذهب معه قدس الاب ديتريوس المذكور واقاما في المنفى خسة أشهر و وبعد ثذي حصل واسطة لرجوعه من المنفى عن يد حكيم باشي اسمه مصطفى افندي من بيت العسيلي من حلب كان مارونيا ثم أسلم وارتقى الى وظيفة حكيم باشي وكان وقتئذ الوزير الاعظم عند السلطان عثمان راغب باشا وللحكيم المذكور خدمات عند وزير الصدارة فلهذا قبل توسطه وصدر الامر برجوع سيادة المطران من منفاه الى كرسيه في ١٧ نيسان وخرج من حلب في اول تشرين الثاني مسافرًا الى دير ماريوحنا الشوير وصحبته حضرة الابوين يواكيم مطران ولفرنتيوس ماريوحنا الشوير وصحبته حضرة الابوين يواكيم مطران ولفرنتيوس المذكورين منا سابقاً وأبقى الاب ديمتريوس مو كلاعنه بالكرسي ومعد كم يوم حضر المطران فيليمون المنفصل الى كرسي حلب وصار فبعد كم يوم حضر المطران فيليمون المنفصل الى كرسي حلب وصار

وفي بد سنة ١٧٥٨ مات ابن الامير بشير برمانا ومن حزن والده عليه تصنع بديانته ان مراده يدخل في مذهب العقال فحين بلغ الخبر حضرة الاب اسطفان الذي كان في المجمع الماضي رئيساً على دير النبي اشعبا حضر عند الشيخ ابي علي مقصد شيخ العقال وترجاه بان يتكلم مع الامير بشير المذكور لكي يعوض على الدير الدراهم التي بلص الدير بها وقت كلم معه وعوض على الدير بعودة انطلياس التي يبلغ ثمنها ثلاثماية غرش ولم تزل بتسلم الدير الى الآن

وفي هذه السنة حصل للامير ملحم شهاب حاكم لبنان مرض يقال له ديح الشوكى فتنازل عن الحكم لاخويه الاميرين أحمد ومنصور فانحسد منهما ابن اخيهما الامير قاسم ابن الامير عمر مدفوعاً من

سريته ، فبعث ورا، باشا صيدا واتى به وكبس بيروت إلا ان له لم يستفد شيئاً ، وتوجه الى الاستانة العلية مشتكياً على اعمامه دون ان يحصل على فائدة ، ثم مات الامير ملحم وبقي الحكم بيد اخويه ، فالتزما بان يرضيا ابن اخيهما الامير قاسم فأرضياه بثلاث قرى وهكذا تم الصلح بينهم ، وفي هذه السنة حصل غلاء شديد مات بسبه خلق كثير من الجوع

وفي سنة ١٧٥٩ حصلت شكاية على الياس اليازجي الحمصي من بعض اناس ارديا، فخسر ما لا جزيلا، وهرب عبدالله اليازجي وولده يوسف الى الاديرة وبقي ملتجاً فيها مدة ليست بوجيزة، ومن ذلك الوقت تأسس فيه وفي ولده الايان الكاثوليكي وثبتا فيه وفي ذريتهما للآن، وحينها بلغ قاضي حمص هرب عبدالله المذكور ارسل من قبله اناساً لينهبوا بيته فوجدوه مقف لد فن حمقهم حضروا الى الكنيسة الكبيرة فنهبوها

وفي هذه السنة في ١٩ تشرين الاول حدثت زلزلة قبل بزوغ الشمس بهنيهة و قُتل بها اناس كثيرون ، ثم حدثت زلزلة ثانية في نصف تشرين الثاني بعد غباب الشمس فخربت واضرت جدًّا في بلاد بعلبك و قتل بها ثلثماية نسمة تحت الردم من قرية الراس ونواحيها ، وسببت اضرارًا في الشام ونواحيها و هدمت بيوت كثيرة ومات اناس كثيرون تحت الردم لا يعرف لهم عد

وفي هذه السنة اشترى قدس الاب العام الخوري اغناطيوس جربوع مزرعة عين الرمانه وتعمّر فيها دير على اسم القديس يوسف الخطيب ودفع الاب العام المذكور ثمنها لجناب الشيخ حسين تلحوق

في عاليه وترتب على المكان ميرة معلومة 'وفيا بعد حين انتهى عمار الدير نقل اليهِ الراهبات بزمن رئاسة الحوري يعقوب قديد إذ كن طلبن القيام من دير سيدة البشارة فسكن في دير عين الرمانه مدة . إلا انه فيا بعد حدثت مباعدة بين مرشد الراهبات والشيخ حسين لاجل بعض تطلبات وعلى الخصوص قرضة دراهم ودامت المباعدات بينهما مدة

وفي سنة ١٧٦٠ ابتدأ الطاعون في بلاد الشرق وأفنى كثيرين في المدن ولا سيما في حلب والشام وانفرد اناس كثيرون عن مخالطة العموم ومن الجملة حضر الى دير مار اشعبا حضرة الامراء سليان والماعيل من صليا مع عيالهما ومثله حضر الى الدير المذكور وهبه يارد واخوه وعيالهما وانفرد غيرهم كشيرون في بعض الاديرة ومحلات اخرى، وحينا انتهى الطاعون رجع كل ألى محله، ولم يمت احد من الرهبان بالوباء سوى الاب تواضوسيوس تاجيا ومبتدئين خالطاه في مرضه هذا المعدي

وفي هذه السنة في ٢ حزيران في خفوة القمر حدث انكساف الشمس انكسافاً عظيماً حتى ظهرت النجوم وذلك قبل الظهر وفي هذه السنة اراد غبطة البطريرك كيرلس بعد ان قضى في الكرسي البطرير كي ٣٥ سنة ١ ان يتنزل من تلقا، نفسه نظرًا لشيخوخته مستعفياً من السادة الاساقفة الذين كان جمعهم عنده في دير المخلص وبعد ان خاطبهم بهذا الخصوص مظهرًا ميله للقس اغناطيوس جوهر كونه نسيبه اذ انه ابن ابنة اخته والبعض من السادة الاساقفة رفض هذا التنزل المضاد للقوانين الكنسية وهم السادة الاساقفة رفض هذا التنزل المضاد القوانين الكنسية وهم

اثناسيوس دهان ميتروبوليت بيروت وباسيليوس اسقف بعلبك والخوري اغناطيوس جربوع رئيس عام الرهبنة ووكيل كير مكسيموس مطران حلب وقد انحاز معهم اثنان وهاكير باسيليوس مطران صيدا وكير اكليمنضوس مطران عكا، فاتفق هؤلا، ورفعوا الدعوى الى الكرسي الرسولي ، أمَّا بقية الاساقفة فاتفقوا مع غبطته ورسموا الاب اغناطيوس جوهر بطرير كا وكان له من العمر ٢٧ سنة وقد تمَّ ذلك بمؤازرة كير اغناطيوس مطران حمص المدعي بانهُ اكبر المطاونة بالرسامة . ثم ان الخوري مخائيل عرَّاج رئيس عام الرهبنة المخلصية لكراهته من هذا الامر نقل سكناه الى دير القديس الياس في رشميا مع الرهبان الآخرين المنحازين معه . اماً الاساقفة الذين رفعوا الدعوى الى الكرسي الرسولي فوجهوا بها رسوكا القس سمعان صباً غ و فبعد أن وقف المجمع المقدس على حقائق الدعوى من الفريقين رأى ان انتخاب السيد اغناطيوس جوهر هو باطل من اوجه متعددة ولذا لاشاه من البطرير كية وانتخب عوضه بطرير كأ السيد مكسيموس مطران حلب ، وقد ارسل المجمع المقدس قاصدًا مخصوصاً هوااسيد لانصا لكي يلاشي ذاك ويثبت هذا . وقد حصلت قلاقل وبلابل كثيرة في الطائفة والاساقفة والرهبنتين ؟ وقد تعبت الضمائر من كذا تصرفات مغايرة للعوائد والقوانين

وفي هذه السنة تنيح بالرب الصالح الذكر البطريرك كيرلس طناس ودفن تحت المائدة الكبرى في كنيسة دير المخلص وكان له من العمر ٧٠ سنة قضاها باحتال الاضطهادات وكان صبورًا مجاهدًا غيورًا محتملًا التعب والحساير ومداراة الحكام وتفنيد اعتراضات

المنفصلين والهرب من مكان إلى آخر ، وكان ربح عددًا عظيماً إلى الايمان الكاثوليكي وغت الطائفة ' إلا انه بسبب تنزله غير القانوني خسرت الطائفة اناساً كثيرين في المدن وفي جبل لبنان وتقهقرت بالرجوع عمّا كانت عليهِ من النمو بالايمان المستقيم في ايامه السعيدة وفي سنة ١٧٦١ في ١٧ نيسان حدثت زلزلة في ساعت ين من الليل وهدمت راس بعلبك هدماً كليًّا ، و هدم دير السيدة معها ، واماكن كثيرة في تلك الجهات سقطت الى الحضيض ومات خلق عظيم تحت الردم٬ ومن جملة القتلى خمسون امرأة من قرية راس بعلبك كنَّ مجتمعات في بيت واحد يعملنَ فيهِ منحلًا للقز فسقط عليهنَّ فهلكن تحت الردم وأما رهبان دير الراس فخلصوا جميعهم بشفاعة السيدة صاحبة المقام٬ لان الرهبان حينا كانوا يتضرعون لدي صورة والدة الآله في الكنيسة شاهدوا بأعينهم صورة السيدة المقدسة اتت عند صورة الصليب وانحنت تحت اقدام المصلوب ابنها سيدنا يسوع المسيح ثم رجعت الى مكانها ' وبقيت الكنيسة سالمة من الخراب والاب توادوسيوس خلص سالماً من تحت الردم

وفي هذه السنة بعد عيد الفصح بمدة وجيزة اجتمعت الاساقفة في دير مار مخائيل في الزوق لملاقاة القاصد الرسولي لانصا (١) وفي يوم الاحد الذي قبل العنصرة ذهب السيد باسيليوس بيطار مطران بعلبك الى دير سيدة البشارة ومعة احد الاخوة للتنزه ولزيارة

 <sup>(</sup>١) أن قدامة البابا أكليمنظوس الثالث عشر أصدر براءة بثاريخ أول آب سنة ١٧٦٠ يلاشي فيها بطر بركية السيد جوهر ويثبت بطربركية السيد مكسيموس وقد أرسل قدامته هذه البراءة مع الاب لانصا النائب المصوصي

الدير والراهبات ، وبينها كان يتكلم مع الابا ، والرئيسة وهو جالس على كرسي واذ رأوه يرسم اشارة الصليب على وجه لامساً جبينه وقد انقطع عن الكلام وبقي هكذا ثلاث ساعات ثم تنبّح بالرب بهذا الفالج القوي جدًّا ، فخمل الى دير مار مخائيل حيث جنزوه ودفنوه في قبر المطران جراسيموس ، وبعد مضي مدة وجيزة وصل القاصد الى بيروت ، وعرف المطارنة بان يوافوه الى دير مار يوحنا حيث كان سيادة المطران مكسيموس المنتخب للبطرير كية

وفي اول شهر تموز حضر القاصــد اولًا الى دير المخلص حتى يلاشي بطركية السيد جوهر حسب أمر المجمع المقدس والحبر الاعظم ' فسيادة البطريرك جوهر ابي الخضوع لمرسوم السدة الرسولية ، فنيافة القاصد الرسولي تركه بعد أن بذل جهده ليحمله على الخضوع دون ادنى فائدة وذهب الى دير مار يوحنا حيث كانت المطارنة بانتظاره فلدي وصوله بدون توقف رأسم السيد مكسيموس بطرير كا بعد ان مانع عن الرسامة مل جهده وما قَبِلَ الاطاعة " للكرسي الرسولي ، لانهُ كان من ذات طبعهِ محبًّا للانفراد والهدو ، وكان قبل ذلك تنزُّل عن كرسي حلب وما قُبِلَ تنزُّله وبقدر ما كان يتباعد عن التقدم الى الدرجات بقدر ذلك كان يرتفع اليها لان الله يجب المتواضعين ٬ فجزاء لتواضعه ولاجل استحقاقه قـــد جلس في السدَّة البطرير كية بعد ان اقام في كرسي حلب ٢٩ سنة ، وقد رسم خليفة له مطراناً على حلب الخوري اغناطيوس جربوع الرئيس العام ورسم ايضاً الاب فيلبس قصير المدبر المحترم مطراناً على كرسي بعلبك وفي شهر تشرين الثاني رسم الاب يوسف سفر رئيس دير مار اشعيا

مطراناً على كرسي حمص وما يليها ، غير ان اهالي يبرود لم يقبلوا به مطراناً وقد موا عليه شكوى لباشة الشام وصدر الامر له بالطرد من يبرود ، وما ذلك الا من جرًا ، حركات السيد غريغوريوس حداد الذي كان رسمه السيد جوهر ليكثر حزبه ، فأعطي السيد يوسف سفر كرسي حمص وبر ها والسيد غريغوريوس حداد كرسي يبرود وفي ٢٧ من تشرين الثاني تنبّح بالرب الصالح الذكر البطريرك مكسيموس المطوب الذكر بعد ان اقام في البطرير كية نحو خمسة اشهر ودُفن في كنيسة مار يوحنا ، وكان من العلما ، البارعين جدًا اشهر ودُفن في كنيسة مار يوحنا ، وكان من العلما ، البارعين حقائق واعظاً مرشداً روحياً ، وله مؤلفات معروفة ورسائل في تبرهن حقائق الايمان المستقيم ، وهو الذي وضع خدمة عيد الجسد الالهي وألف كتاب منهاج التوبة وهو كتاب مفيد جدًا وله ايضاً مو لف في تحديدات الإيمان والاسرار السبعة وغيرها

وفي هذه السنة (١٧٦١) صار المجمع العام في الرهبنة في دير النبي أشعيا وانتُخب أباً عاماً على إلرهبنة الحوري يعقوب تُديد، وصدر امر الطاعة الى الفقير بالتوجه الى مدينة حمص لحدمة الرعية ولزيارة انسبائي وبالخصوص رغبة بتعزية والدتي التي كانت ترغب في مشاهدتي قبل وفاتها، وقد تم الامر حسب رغبتها واستجاب الباري تعالى طلبتها، وكان نياحها بعد وصولي بمدة وجيزة وذلك في ٤ من كانون الاول بعد ان تسلحت بالاسراد المقدسة من يدي وماتت ميتة صالحة ، وقد تنبيح بالرب قبل ذلك المرحوم عبدالله اليازجي في مدينة حص وقد مات كاثوليكياً وأعطاني ابنه حسنة ادبعاية قداس ونيف وبعد كم يوم مسك متسلم حمص رجلًا كان يلوذ بالمرحوم قداس ونيف وبعد كم يوم مسك متسلم حمص رجلًا كان يلوذ بالمرحوم

عبدالله المذكور وحبسه وجرَّمه ، وقد وقع الخوف في قاوب الكاثوليكيين من جرًا، ذلك ولم يتظاهروا كالماضي وبقيت انا الفقير هناك مدَّة ليست بوجيزة ومن ثم وجمت من حمص الى دير النبي اشعيا وكان رئيس الدير اذ ذاك اخي الاب ايرونيموس وهذه رئاسته الثانية في الدير المذكور ؟ وكان وصولي في ٢١ تموز سنة ١٧٦٢ وفي هذه السنة عُمر البير الذي حذا المطبخ

وفي سنة ١٧٦٢ بعد وفاة الصالح الذكر البطريرك مكسيموس اجتمع في دير مار يوحنا السادة المطارنة الذين من جهة البطريرك مكسيموس وانتخبوا السيد المطران اثناسيوس دهان بطريركأ وذلك في السنة والشهر المذكورين آنفاً . وغبطت هو يوسف بن فاضل الدهان من بيروت وُلد في سنة ١٦٩٨ ودخل في الرهبانية الباسيلية الشويرية سنة ١٧٢١ وابرز النذور الاحتفالية سنة ١٧٢٣ ودُعى يواصاف ثم تدرَّج في الدرجات المقدسة ، وبعد ذلك سيم مطراناً على كرسي بيروت بتاريخ ٢٦ كانون الاول سنة ١٧٣٦ وانتُخب بطرير كاً في ٢٧ كانون الأول سنة ١٧٦١ ودُعى توادوسيوس وجعل اغلب اقامته في دير القديس انطونيوس القرقفة قرب كفرشما وبعد ان سِيمَ على كرسي بيروت عوضاً عن المطران نعمه الاعمى اراد بوقته ان يكون خليفته بكنيسة المشاقين ' فلما مر في بيروت باشة صيدا قدَّم المذكورون شكوى عليهِ فحالًا خرج من بيروت وذهب الى الجبل فبعد صيرورته بطريركاً حصلت المنازعات بينه وبين السيد اغناطيوس جوهر وتابعيه فلأجل حلّ هـ ذه المنازعات ادسل البطريرك تواضوسيوس قاصدًا من قبله الى دومية ليحصِّل له التثبيت وهذا القاصد هو الاب ديتريوس قيومجي الذي كان حضر الى حلب وانتُخِب رئيساً لدير مار مخائيل الزوق فسافر الى رومية في ه ايار سنة ١٧٦٢ ومكث هناك ثلاث سنوات اماً السيد جوهر فذهب ايضاً الى رومية ليشكي حاله للمجمع المقدس فا استفاد شيئاً وقيل انه لم يُسمح له بإقامة القداس في رومية الى ان يخضع للبطريرك توادوسيوس

وفي سنة ١٧٦٣ اجتمع البطريرك والمطارنة في دير القمر القاصد الرسولي وقد حضر هذا المجمع الرئيسان العامان الله المربيين وتم الاتفاق على ان البطريرك تواضوسيوس يدفع الاربعين كيساً المكسورة على الكرسي ويتسلم متخلفات البطريرك كيرلس ويعطي السيد جوهر كرسي صيدا والسيد باسيليوس مطران صيدا يُعطَى له كرسي بيروت التي كانت بدون راع خصوصي اذ كانت لم تزل بتسلم البطريرك، وهكذا تراضي جميع السادة الاساقفة بهذا الاتفاق ما عدا السيد افتيموس مطران زحله باتفاق سري مع السيد جوهر وخلافه ولتقوية حزبهما رسما ثلاثة مطارنة بدون علم آبا، المجمع اماً المرتسمون فهم الاب ارسانيوس كرامه الحمصي علم آبا، المجمع اماً المرتسمون فهم الاب ارسانيوس كرامه الحمصي سياح الدمشقي وجراسيموس المبيض وذلك بدون علم البطريرك والمطارنة (۱)

<sup>(1)</sup> أن المثلث الرحمة المطران غريغوريوس عطا في تأليف الذي نشره المرحوم شاكر البتلوني في تاريخ الطائفة الملكية يذكر لنا انعقاد هذا المجمع في دير القمر صفحة ٥٧ ولكن مع بعض فروقات؛ اذ يقول أن بعض الاساقفة رسموا في دير المخلصسنة ١٧٦٣ ثلاثة مطارين

وفي هذه السنة توفي البطريرك طوبيا الخازن الماروني في قرية عجلتون وانتُخب عوضه البطريرك يوسف

وفي هذه السنة (١٧٦٣) اشترت الرهبنة مزرعة القرقف في خراج كفرشيا من جناب الامير علي الشهابي وعمرنا فيها ديرًا وسُمِي على اسم القديس انطونيوس الملقب بالقرقفه ، وهذا تم بجياة وهمة المرحوم الحوري يعقوب قديد الرئيس العام الحالي الذي ذكرناه قبلا وفي هذه السنة سافر الحيالاب ايرونيموس والاب لفرنتيوس الى حلب، فأخي كان مطلوباً لبيت الخواجا جرجس عايده ، والاب لفرنتيوس لكي يداوي عينيه وما استفاد شيئاً وهذه هي سفرت الثالثة الى حلب

وفي هذه السنة (١٧٦٣) كان الامير سلمان ابن الامير فارس الشهابي لم يزل ولدًا فبعد موت والديه أتى دير ما جرجس (في مكّين)

ليعضدوا السيد جوهر وهم: القس فرنسيس سياج الدشقي المخلصي على كرسي حوران ودُعي اسمهُ كبرلس ، والقس ارسانيوس كرامه الحمصي المخلصي على قلاية دمشق وسمي إرميا ، والقس مكسيموس (افاخوري على كرسي عكا وسمي مكاربوس » . فعوضاً عن جراسيموس المبيض المذكور في تاريخ كرامه يذكر لنا المرحوم المطران عطا القس مكسيموس الفاخوري غير انه في صفحة ٦٦ يناقض نفسه اذ يقول ما حرفه: وسنه ١٧٩٥ رسم [اي البطريرك كبرلس سياج] القس مكسيموس الفاخوري مطراناً على عكاه وسمي مكاربوس !! تم في صفحة ١٨٩ يقول في سنة ١٧٩٣ ارتسم المطران مكسيموس الفاخوري ( سلّال) مطراناً على عكاه ، على اننا لا نعرف مطراناً باسم مكسيموس سلّال الا الذي يذكره في صفحة ٥٥ ويقول عنه انه رافق البطريرك جوهر الى رومية سنة ١٧٦١ فهل اعظم من هذا التناقض الفظيم ? اما ما يختص بالمطران جراسيموس مبيض الذي يذكره ألمؤلف كرامه فان المطران عطا يقول عنه في صفحة ٥٥ ان البطريرك جوهر رسمه سنة ١٧٦١ مطراناً على قانا الجايل ودُعي اسمه جراسيموس ومفحة ٥٥ ان البطريرك جوهر رسمه سنة ١٧٦١ مطراناً على قانا الجايل ودُعي اسمه جراسيموس تاريخ المعلمان عطا ) من التشوش والمغالطات والمناقضات فيجب والحالة هذه على (اقارئ ان تاريخ المطران عطا) من التشوش والمغالطات والمناقضات فيجب والحالة هذه على (اقارئ ان يعارضه مع غيره من التواريخ كي لا يكون عرضة للخطأ

مع صبية (١) حيث مكث مدة " ففي بعض الايام صعد للتنزه في الضهر الذي فوق الدير ومعهُ بعض رهبان ' وكان عاقل من 'عقَّال الدروز عاملًا هناك كوخاً ، فأخذ الامير قليلًا من قش الكوخ وعمل عليهِ قهوة و فلما جاء العاقل ونظر انهُ أُخِذ شي يسير من قش الكوخ توجُّه الى الشوف مشتكياً لشيخ العقال بقوله ان رهبان دير مار جرجس حرقوا لهُ خلوته . فقامت العقَّال قومة واحدة قائلين نريد ان نخرب الدير٬ وبالفعل احضروا حاكا المعاول والمخول وكان يومنذ في الدير سيادة المطران اغناطيوس جربوع وجناب الامير قاسم الشهابي كان موجودًا في قرية بشامون وكان عنده الشيخ ابو شبلي عبدالعزيز الراسي فتوجه سيادة المطران والاب قسطنطين الطرابلسي رئيس الدير ورهبانه وعبد العزيز المذكور واخبروه بالقضيَّة كما هي وان الرهبان ماعندهم لا علم ولا خبر ' فحالا ارسل جناب الأمير من قبلهِ اثنين من عُقَّال الدروز ليتحققا صحة الخبر ويوقفاه على الحقيقة عند رجوعهما ٬ فلما عادا ووقف على الحقيقة كتب للامير منصور حاكم لبنان يخبره بما وقع فسعادة الامير منصور تهدئة لغضب العقال قال لهم اني انزل لكم جرص الكنيسة ؟ فأرسل من قبله ملو كباشي ونزَل الجرص وبقي مدة شهرين الى ان توجه الشيخ شاهين تلحوق وترجا برجوعه ورجع كماكان

وفي سنة ١٧٦٤ اشترت الرهبنة مكاناً في مزرعة كفرتيه من جناب الامير احمد ابن الامير حسن حاكم بسكنتا وبني فيـــهِ دير على اسم القديس ديمتريوس ودُعى دير مار متري في قرية كفرتيه

<sup>(</sup>١) أي مُرَبِيهِ

وفي هذه السنة غبطة السيد البطريرك أعطانا دير مار سمعان واتحد رهبانه معنا وهما اثنان لا غير الاب يوسف والاب متري وهذه العطية هي على سبيل المعروف الذي كانت الرهبنة معاملة غبطته به حينماكان بضيقة للنقود وكان المتقدمون في الرهبنة يساعدونه بقدر المكنة ، ومن كون هذه الهبة كانت على سبيل المعروف بدون روابط شرعية ففيا بعد استرجع السيد صروف الدير وعمله كرسيه وذلك لا بموجب شريعة ولا بحكم قانون كما يأتي الحبر عنه فيا بعد

وفي هذه السنة حضر غبطة السيد البطريرك توادوسيوس الى دير مار اشعيا ليحتمي عند الامرير بشير برمانا لان السيد جوهر والاب يوحنا عجيمي ضايقاه بطلب الاربعين كيساً بدون ان يكملا الشروط التي تم الاتفاق عليها ولم يسلما متخلفات البطريركية كا سنبينه فيا بعد

وفي هذه السنة سافر السيد اغناطيوس الى حلب لتفقُّد ابرشيتهِ وغيَّر زيَّهُ مرتدياً لباس راهب خيفة من اعداء الايمان ومكث فيها سنة ثم رجع واقام في الاديرة

وفي سنة ١٧٦٥ حصل لي نزل على عيوني وما عدت انظر شيئاً البتة فنزلت الى ببروت عند الاخ زكاً وتحكمت عنده وصرت انظر قليلًا وفي شهر كانون الثاني ارسلني قدس الاب العام لدير ماريوسف عند الراهبات ومكثت عندهن ثلاثة اشهر

ويوم ثاني الفصح نزل على آذاني نزل وماعدت سمعت و بُليتُ العمى والطرش وهذا قليل على خطاياي لاني مستحق اكثر من ذلك

وفي هذه السنة توجه غبطته من دير النبي اشعيا وذلك في شهر نيسان الى مدينة عكا وكان برفقته بعض اشخاص كانوا في بيروت من قبل الخواجه ابرهيم صباغ جاؤوا من عكا ليأخذوا لولده حبيب عروسة والعروسة هي ابنة الخواجه يوسف ارقش

وبهذا الشهر المذكور توجهت انا الفقير الى مدينة بعلبك بموجب امر قدس الاب العام لعند الاب بروكوبيوس وتحكمت عنده ادبعين يوماً وما استفدت شيئاً 'ثم رجعت الى دير النبي الياس بزحله ومرضت هناك مرضاً ثقيلًا مقارباً الموت ' والباري تعالى تحنن على ضعفي وشفاني ' ورجعت مسافراً الى دير النبي اشعيا

وفي هذه السنة (١٧٦٥) في شهر تموز حضر الاب ديمتريوس من رومية مصحوباً بالباليوم لغبطته وتوجه به الى عكا لكون غبطت هناك و وبسه اياه في القداس الحبري السيد باسيليوس جلغاف مطران بيروت و كذلك الاب ديمتريوس المذكور جلب معه لغبطته منشورًا الذي فيه تُشبّت فرائض راهبات دير سيدة البشارة ودير ماريوسف وهذه الفرائض قد طبعت فيا بعد برومية وأرسلت بهمة السيديوسف العجلوفي المقيم هناك في انطوش الرهبنة

وفي هذه السنة في ٨ كانون الاول وقعت صاعقة على دير النبي اشعيا وانقسمت الى خمسة اجزا، وكل جزء منها اضر بمكان وجهته ونفد جز واحد فوق باب قلاية الاب اغناطيوس الذي كان واقفاً فيه فقتله للحال وهذا الاب كان قبلا هجر الرهبنة وهو احد الذين رسمهم البطريرك كيرلس وكان مكث في دير قزحيا مدة واخيراً رجع الى الرهبنة بنعمة الله وهذا اصله من رأس بعلبك وكان فيه دوفائيل كراه

روح التقوى والعبادة لله

وفي هذه السنة قد اتفق السيد اغناطيوس جوهر مع الاب يوحنا عجيمي وسلَّما للقاصد الرسولي متخلَّفات البطرير كية بعد ان اخذا الاربعين كيساً من نيافة القاصد الرسولي وذلك عن يد باشة صيدا ؟ والقاصد الرسولي استلمها من تجار افرنج ودفعها

وفي سنة ١٧٦٦ سافر الاب ديمتري مرَّة تانية الى حلب عند جرجس عايدي ، وقد توفي بمدينة عكا الصالح الذكر الحوري يواكيم مطران البعلبكي وكان مدبرًا فاقيم عوضه اخي الاب ايرونيموس كرامة الحمصي لان المذكوركان قد حضر من حلب بعد ان مكث بها سنتين ونصف وحضر معه الاب ايلاديون

وفي شهر ايلول تنيَّح بالرب الاب برو كوبيوس الطبيب الشهير الذي عمل معجزات كثيرة بواسطة حكمته لانه شفى مرضى كثيرين كانوا قد اشرفوا على الموت واما الفقير فلسوَّ حظي فما استفدت من حكمته شيئاً وكانت وفاته في قرية صليا و نقل الى دير النبي اشعيا وبعد ان عمل له جنازًا احتفالياً دفن بكل اكرام

وفي هذه السنة بهمة قدس الاب العام الخوري يعقوب قديد الكلي الاحترام اشترت الرهبنة مكاناً بقرية بقعتوتا من المشايخ الخوازنة وتعمَّر فيه دير بهمة ذي الذكر الصالح الخواجه ابرهيم خير الدمشقي الذي انشأه من ماله وسُمّي على اسم سيدة النياح

وفي سنة ١٧٦٧ في ٢ نيسان وصل فرمان الى مدينة حلب في نفي نقيب الاشراف المدعو الجلبي والخواجه جرجس عايدي صديقه وذلك من جراء تشكي المنفصلين الى الباب العالي والجلبي نفي

وجرجس عايدي سُجن في قلعة حلب مدة وخرج بخسارة كمية من الدراهم، وفي شهر ايار ذهب الى رومية الخوري قسطنطين الطرابلسي والقس ديونيسيوس عجوري وسافر معهما راهبتان الواحدة منها بسبب تنصرها اذ ان اقاربها المتاولة لما علموا انها دخلت عند راهباتنا في دير مار يوسف اجتهدوا في ارجاعها و فتخلصاً من شرهم ارادت ان تفر منهم الى رومية حيث بقيت على ايمانها المستقيم وتوفيت هناك برائحة القداسة و أما الراهبة الثانية فكانت لها مرشدة ورفيقة لوغ الشكوك وقد توفيت هناك لوغ الشكوك وقد توفيت هناك لعلامات القداسة نظر اختها

وفي شهر تموز (سنة ١٧٦٧) وضع الامير حيدر الحرفوش يده على دير سيدة الراس بسبب هذه الابنة المذكورة لان اقاربها المتاولة تشكّوا على رهبان الدير انهم قد نصّروها ، ومُسك منهم اثنان وهما ايسيدوروس وإره الأوس ، فهذا الاخير قد فرّ هارباً في الطريق من اتباع الامير لسقوط الثلج بغزارة وحضر را كضاً الى دير زحلة ، اما ايسيدور فحبس وتعذّب بالالات الحديدية المحاة في النارحتى يحملوه على ان يقر عن مكان الابنة ، وعلى الخصوص لانه هو الذي هر بها الى الدير ، اخير ابعد ان تعذّب عذاباً شديدًا خرج من سجن بعلبك بهمة جناب الامير بشير برمانا الذي كانت تهابه اوليا ، الامور وابنا ، العشائر لشدة بأسه وعزمه الشديد ، لانه بواسطة مكتوب منه ارسله صحبة خياً ل ، بحال وصوله اخرجه الامير حيدر الحرفوش من السجن وحضر مع المذكور الى دير النبي اشعيا

وفي هذه السنة تولى على بلاد جبيل سعادة الامير يوسف الشهابي وطرد الحادية الذين كانوا متولين عليها من قبل باشة طرابلس

ومستعصين بالمال الاميري وفالامير يوسف المذكور تعهد لباشة طرابلس بدفع المال المرتب وهكذا تولى على المقاطعة المذكورة ٢ فبدأ بيت حادي يخرّب بالطرقات بالنهب والقتل، ومن جملة ما فعلوا انهم قتلوا في قرية انفا جبور شديد الخوري من بيت المعلوف من قرية كفرعقاب ونهبواكل ماكان معه ، واخيرًا التجنُّوا الى الامير حيدر الحرفوش . فركب ضدهم وضد الامير حيدر الامير يوسف فهربوا من وجهه الى المرمل وعزل الامير حيدر عن ولاية بلاد بعلبك وفرُّ هارباً لبلاد بشاره ، وحكم اخوه الامير محمود عوضه ؟ وبواسطة كاخيته مخائيل الحج فرح رد للدير بعض اشياء مختلسة التي كان ضبطها اخوه من دير الراس ورجع الرهبان الذين كانوا طردوا منه وارتاحت بلاد جبيل من تعديات مشايخ بيت حادي وظلمهم ١٧٦٨ : في هذه السنة طلب الشيخ حسين تلحوق من دير مار يوسف قرضة كيس دراهم فلم يُعطهِ المتقدمون عبل افرغوا الدير اوخرجوا منهُ الراهبات اللواتي المن أ في دير القرقفة ؟ وسأفر مرشدهن أ الاب غيرين الى حلب في شهر اذار وبعد وصول حضر الاب ديمتريوس الى الاديرة . وفي هذه السنة رجع غبطة السيد البطريرك من عكا الى بيروت ومكث فيها اكثر من سنة . وفي هذه السنة (١٧٦٨) نشبت الحرب بين الدولة العثانية والدولة المسكوبية وسبب هـنده الحرب هو ان اهالي الروس المسيحيين شكوا امرهم الى امبراطور المسكوب بان السلطان اخيذ اولادهم عوضاً عن الميرة والجزية فتحرك الامبراطور غيرة منة على المسيحيين وحارب الدولة الاسلامية لاجل خلاص النصاري من الأسر والظلم كما تم الاس

فعلًا ، وفي هذه السنة في ١٣ من شهر تشرين الشاني ارتسم الاب ديمتريوس قيمجي الدمشقي مطراناً على كرسي جبيل من يد البطريرك تاودوسيوس دهان وتوفي في سنة ١٧٧٥ إذ بتي على الكرسي ست سنوات فقط

الى دير الني الياس في زحله ومكث فيه مدة اربعة اشهر وكان رئيس الدير اذ ذاك الاب باسيليوس الذي كان يتردد على ببوت الشركا، ملاحظة لارزاق الدير فالبعض شكوه لغبطته فمنعه غبطته فلم يرضخ لامره فالتزم ان يطلق عليه الرباط فاغتاظ الاب الرئيس وانحاز اليه الاب جرجس وتوجها سوية الى الشبانية ليحتميا بالامير سلمان ويعصيا على السلطة الكنسية ، فالامير المذكور توسط بالدعوى مع الرئيس العام واخير اشرف غبطته الى دير مار يوحنا فانتهز الفرصة الرئيس العام والاباء المديرون وترجوا غبطته ليحل الاب المدكور من الرباط بعد ان طلب هذا السماح والغفران من غبطة السيد البطريرك الذي غفر له وحله من الرباط وانحلت القضية بسلام وفي هذه السنة حضر من حلب الخواجه الياس غضبان ومكث مدة من الابام

في الزوق حيث جاله هناك حكيم طرابلسي اسمه السيد ابراهيم فبعد وصولي الى الدير توجهت لعنده وبعد ان وقف على حقيقة مرض عيني قال لي انه يوجد عروق سبال يازمهم شق ليخرج منهما هذه

العروق بملقط الشَّعر ' فسأمت له بما قاله فعلا ' وحالًا اخذ بالعلاج ' وشق لي عيني وسحب منهما السبل وبنعمة الله شفيت من هذا المرض وشكرت فضل الباري بما انعم به علي بواسطة هذا الحكيم الماهر الذي اضحيت شاكراً فضل معروفه ودفعت له الاجرة بأقبل مما يستحق وذلك عشرة غروش ومضيت من عنده مثنياً بجمده

وفي هذه السنة في شهر ايار خرج المقدسي ابراهيم خير من دير القديس سمعان بعد ان سكن في سنتين ونصف وذهب الى دير سيدة النياح اذكان كمل عمار الاقبية 'وفي هذا الشهر عينه حضر الراهبات من دير القرقفة ومعهن بعض راهبات من دير البشارة الى دير سيدة النياح المذكور

وفي هذه السنة وقعت العداوة فيا بين الامير منصور الشهابي والمشايخ مقاطعجية الشوف وقصد الامير ان يجلب باشة صيدا مع عسكره الى بيروت ففر المسيحيون الى الجبل خوفاً من التعدي عليهم وقد نزح بيت الخواجه قطه الى دير النبي أشعيا وأعد لهم الاب الرئيس تداوس محلًا في الرواق الجديد بدون اذن قدس الاب العام فعاد ونقلهم الى الرواق الشرقي وعمل بينهم وبين الرهبان قطعاً لان الرواق المذكور حائد نوعاً ومكثوا في الدير مدة ثم نزلوا الى محلاتهم لان الباشا لم يحضر الى بيروت من جراء ما طرأ من جهة العساكر المصرية كما يأتي الخبر عنه فيا بعد

ا ۱۷۷۱ : في بد مهذه السنة في شهر كانون الثاني صار مطر غزير غير اعتيادي ومن جرا الله وقع قطعة من جبل عال على مزرعة قرب قرية كفر نبرخ فهدم البيوت ومات عدة اناس تُحت الردم ،

وهذه القطعة الساقطة من هذا الجبل بعد ان هدمت البيوت سقطت الى النهر الجاري وصدمت المياه الجارية فيه

وفي هذه السنة في شهر ايار حضر من مصر احمد بك الملقب بأبي الاهر وحاصر بلاد القدس وتوجه الى محاصرة الشام وفتحها بساعدة اولاد ضاهر العمر بعد ان سلبت العساكر منها اموالا جزيلة مم حضر له طلب من مصر بأمر سيده والي مصر المسمّى علي بك كما نقل وخبر عنه ضاهر العمر انه كان خائناً لسيّده وبعد وصوله الى مصر أصلى نار الحرب على سيده المذكور وانتصر عليه وقتله وذلك بساعدة السناجق الذين كانوا اضدادًا لعلي بك مم بمساعدة هؤلا السناجق حكم مصر متولياً عليها بأمر مخصوص من السلطنة وفي هذه السنة في ١٥ حزيران صار مطر غزير جدًا دام يومين

وفي هذه السنة في ١٥ حزيران صار مطر غزير جدا دام يومين حتى دار طاحون دير ماريوحيا الشي الذي هو ضد عادته

وفي هذه السنة في شهر آب حكم الامير يوسف شهاب جبل البنان وتولى على بيروت وجبيل وانعزل الامير منصور نسيبه من الحكم . وفي هذه السنة نشبت الحرب بين الامرا الحرافشة بسبب الحكم فخاف رهبان دير سيدة الراس وهربوا منه الى ان تصالح الامرا ، واتفقوا على حاكم منهم فرجع الرهبان عندئذ الى الدير ، وفي هذه السنة اذكان متاولة بلاد بشاره تعصبوا مع ضاهر العمر ضد باشة صيدا ، طلب الباشا من الامير يوسف ان يركب معه بعسكر على المذكورين فجمع الامير المذكور من لبنان ثلاثين الفا وذهب لمحاربتهم في بد ، تشرين الاول ، وقد وجد بين قو اداله اكر بعض الخونة من الامرا ، والمشايخ فلهذا السبب ما حصل توفيق ، و كذلك

كان ضاهر العمر ارسل عسكرًا ليساعد المتاولة على باشة صيدا والامير يوسف فانكسرت عساكر الامير المذكور وقتل منها اكثر من الف مقاتل ومن جملة القتلى بشير كسّاب وانهزم الباشا من صيدا وتملكها ضاهر العمر ووضع فيها من قبله رجلًا من خاصته الملقب بالدنكرلي الحائن بحق سيده

لمحاربة المتاولة مرة ثانية عن طلب باشة صيدا الذي كان مجهزًا عسكرًا وصليت نار الحرب في نواحي صيدا وقد قتل في هذه الحرب من المتاولة مقدار الف ومن عسكر الدولة ستاية ومن عسكر الامير مقدار مئة رجل من الدروز وفي شهر حزيران وصلت الى بيروت مراكب المسكوب بموجب طلب ضاهر العمر وهرب المسيحيون الى الجبل والبعض الى الاديرة والتزم الامير يوسف ان يقدم لهم خدمة خمسين كيسًا ليقوموا من بيروت وبسبب الفتنة الواقعة بينه وبين أعمامه قصرت يده فارسل سعاة من قبله الى وزير الشام يخبره بالواقع وعن مقاومة اعمامه له وتعصبهم عليه فارسل له بيروت ومكروة فوصلوا الى بيروت ومكروة في المنام أحمد بك الجزار وصحبته جملة عساكر مغاربة فوصلوا الى بيروت ومكروة فيها

وفي شهر تموز من هذه السنة (١٧٧٢) غرق في نهر الكلب الراهب نوافيطوس ابن حنا الموصلي الحلبي فحملوه الى دير مار مخائيل حيث دفنوه ، وبعد الفحص عن متروكاته وجد مخالف الندوراته ولاسيا نذر الفقر فلهذا لم يقيموا عن نفسه قداساً واحدًا ، ولم يعمل عن نفسه نياحة وهكذا حرم من كل مساعدة روحية بسبب مخالفته

نذوراته

وفي شهر تشرين الثاني من هذه السنة نفسها حضر بأمر الدولة خليل باشا ومعه عسكر غفير ' فذهب الى صيدا ليستملكها فخاب المله ' اذ بعد محاربته انكسرت عساكره وعساكر الامير يوسف ' وهلك من عساكر خليل باشا نحو الف وخسماية ' ورجع الى دمشق مخزو لا

وقد تنيح بالرب الصالح الذكر المرحوم المقدسي ابراهيم خير وذلك بتاريخ ٢٢ ايلول لهذه السنة نفسها وثُبر في دير سيدة النياح محل وفاته ، وفي نفس هذا النهار ذهبت انا الفقير من دير مار سمعان الى دير القديس انطونيوس في القرقفه ومكثت فيه نصف سنة لا غير "

المنية وضعت عدة ودائع في المنية وضعت عدة ودائع في كنيسة دير مار جرجس الغرب وكان بين هذه الودائع مصاغ ولعدم الحرص اللازم أسرق المصاغ فاشتكى اصحابه على الرهبان الى الامير يوسف فأجبرهم هذا ان يدفعوا ثمن المصاغ سبعاية غرش تأديباً لهم لعدم حرصهم

وفي هذه السنة ذهب الآب يوسف صروف الى دمشق وبعد وصوله طلب اليه الآب انطون المتني الذي لبي الدعوة متجماً اليه

وفي هذه السنة سافر للمرة الثانية سيادة المطرآن اغساطيوس الى حلب بحجة توعك صحته وانتجاعاً للصحة بمعالجة مرضه هناك وفي هذه السنة اتفق الامير يوسف مع أعمامه و كتبوا الى أحمد الجزاد لكي 'يخلي بيروث مع عساكره المغاربة ' فعصى هذا ولم 'يرد

123

تخليتها بل حصَّنها وعمل لها سورًا وحاصر فيها

وفي شهر ايار حدثت امطار غزيرة ووقع برد كثير فأضر بالاشجار والكروم ولا سيا في جهات الجرود . وبينما كان احمد بـك الجزار محـاصرًا في بيروت كما ذكر 'حضر من مصر الى بيروت مركب فرنساوي ومعه وسق ودراهم باسم تجار بيروت تبلغ قيمته اربعاية كيس ' فلم يصل من ذلك الى اصحابه إلا الشي القليل ' وكلما تبقى ضبطه الجزّار وبرطل به الامرا. والمشايخ اللبنانيين حتى لا يحاربوا ضده مع الامير يوسف وهكذا صار وحرق هذا الظالم عمارات بيت شهاب في بيروت وخربها ، ودمر بعض عمارات للمسيحيين واخذ اخشابها وحول الكنائس الى اصطبلات لخيله وبالجملة خرب بيروت وقطع بعض اشجار في المدينة وجوارها ٬ وقتل بعضاً ممن المسيحيين في المدينة وخارجاً عنها . وفي اثنا ، ذلك ، في شهر حزيران وصل الى بيروت اربعون مركباً مسكوبياً تلبية لطلب ضاهر العمر الذي كان صاحباً للأمير منصور الشهابي ، واحاطوا بالمدينة بحرًا وبرًا فوقع الخوف في قلب الجزَّار الظالم؛ وبدأ يعض انامله ندماً عما فعل؛ أما الامير يوسف واعمامه فكتبوا الى قبطان المسكوب واعدينه بخمسماية كيس ' وقد وضعوا عنده في المركب رهناً الامير موسى ابن الامير منصور حتى اذا ما استلموا المدينة يدفعونها له حالًا، وهكذا قبلَ معهم . فجمع الامرا، عساكرهم واحاطوا بالمدينة وابتدأت الحرب في ٢٠ تموز وأطلقت مدافع لا تحصى من البحر والبر ٬ ومع ذلك كله لم 'يخرب شي من المدينة سوى قليل من السور ، فأما الامرا، والمشايخ فكانوا بالظاهر مع الامير يوسف وفي الباطن عليه وغرضهم للجزّار الظالم كونهم مبرطلين منه كما ذكرنا قبلًا . وفي غضون ذلك وصل الى البقاع ثلاثة بشوات ومعهم عسكر غفير لمحاربة الجبل ولرفع الحصار عن بيروت مساعدة للجزّار ' فالامير يوسف اخبر القبطان وتكلم معه ليشدّد الحصار جيدًا ' وتوجه بعلمه مع عساكره اللبنانية وبقية الامرا ، والمشايخ الى البقاع لمحاربة البشوات المذكورين ' فوصل الى زحله وبدأ بالحرب وما نجح لوجود الحيانة بين عساكره كما ذكرنا ، فارسل يستغيث بضاهر العمر طالباً منه نجدة فلباً ه هذا حالًا مرسلاله عسكرًا ' فحينا بلغ البشوات خبر وصول عساكر ضاهر العمر وقع عندهم الخوف الشديد من قبل الله ' فولوا هاربين تاركين خيامهم وذخائرهم ومدافعهم وكل ما يوجد معهم والذعر يرافقهم لحين دخولهم دمشق ' فلها بلغ ذلك الامير يوسف قبعة عساكره وغنموا المدافع وكل ما بقي ووضع الجميع في قلعة قب الياس

فحينا بلغ احمد بك الجزّاد خبر هزيمة البشوات من البقاع نزل المخوف به وانحلّت قواه والمن قبطان المسكوب نزل مع عساكره الى البر وشدد الحصار على الجزّاد وابقى في البحر مع المراكب قليلًا من العسكر لعدم اللزوم البهم ووضع اكثر قواته في البر مشغلًا ضرب المدافع برًّا وبحرًّا والتزم عندئذ الجزّاد بالتسليم مراسلًا القبطان ليسلم عن يده لضاهر العمر وهكذا سلّم المدينة والقبطان ادسله الى عكا عند ضاهر العمر المخدوع من هذا الظالم فحالًا طيب بخاطره وتسلّم منه دفاتر بيروت وحماه من الامير يوسف ومن عساكر المسكوب ومركناً اليه ومتأملًا به ان يكون عنده نظير عساكر المسكوب ومركناً اليه ومتأملًا به ان يكون عنده نظير

ال

ال

J

11

1

الدنكزلي وخلص بنفسه واهلك ذاته عوضاً عن قتل الجزّاد المستعق وضاهر العمر خاطر بنفسه واهلك ذاته عوضاً عن قتل الجزّاد المستعق الموت لاجل اعماله الظالمة وقد تم في ضاهر المذكور مثلها صاد باخاب ملك اسرائيل الذي بعد انتصاره على ملك سوريا أطلقه سالماً فلذلك ارسل له الله احد الانبياء قائلًا له: لانك سرحت رجلًا مستحق القتل فلتكن نفسك بدل نفسه وقومك عوض قومه وهكذا تم بضاهر العمر كما يبين لنا سياق التاريخ انه قد هلك عوض الجزّاد هو وكل بنيه وقومه

فبعد أن تسلم الامير يوسف المدينة من قبطان المسكوب بتاريخ ٢٢ ايلول من هذه السنة ودفع له الدراهم التي صار القول عليها والتي جمعها من اهالي بيروت اسلام ونصاري عندئذ بقيت عساكر المسكوب في قلعة بيروت وبطلت الحروب واستتب السلم والذين كانوا نازحين الى الجبال رجعوا الى محلاتهم وعين الامير يوسف خرجاً لعساكر المسكوب خسة عشر كيساً سنوياً ورفع الناس علامة الصليب في بيروت بدون ادنى معارضة أما الجزاد فذهب الى الاستانة ونجحت اموره عند السلطنة كما يأتي الخبر فها بعد

السطفان وكانت وفاته في مدينة حمص وذلك في شهر شباط ثم في السطفان وكانت وفاته في مدينة حمص وذلك في شهر شباط ثم في الدكر بيسان تنيح بالرب قدس الاب يعقوب قُديد الرئيس العام ذو الذكر الصالح وذلك في دير القديس يوحنا الصابغ بمرض الفالج وقد السف عليه جهود ابنا والهبنة لاجل فضائله وحسن سيرته وعظم غيرته على خير الرهبنة وغوها وقد انتخب نائباً عاماً لسياسة الرهبنة غيرته على خير الرهبنة وغوها وقد انتخب نائباً عاماً لسياسة الرهبنة

حضرة الاب بولس كسَّار الدمشقي المحترم الى ان كملت ايام المجمع الذي صار فيا بعد رئيساً عاماً كما يأتي الخبر عن ذلك في محله

وفي هذه السنة مات الامير منصور الشهاب في بيروت ودفن في الجامع ، وفي هذه السنة وصلنا خبر وهو ان قداسة الحبر الاعظم البابا بناد كتوس بمؤازرة الملوك اصدر حكماً بملاشاة الرهبنة اليسوعية بعد ان اقامت هذه الرهبانية العظيمة الكثيرة الفوائد والغيرة على انتشار الايمان المقدس وخلاص النفوس ٢٤٠ سنة ، وهذا الحبر الذي لاشاها تنيح بالرب وانتخب عوضه البابا بيوس المالك سعيداً

كنا اخبرنا عن سفر سيادة المطران اغناطيوس الى حلب للمرة الثانية سنة ١٧٧٣ وقد اقام فيها وكان هناك حُسة كهنة من ابناء الرهبنة استا منهم سيادته من جرا اساوك البعض منهم غير المرضى كا صرَّح بذلك الى وكيله بقوله له : ان الذي بناه الاباء الصلاَّح سابقاً في كنيسة حلب قد هدمه الآن هؤلاء الآباء الموجودون حالياً بإعمالهم السافلة ، وقد بلغ الغيظ منه الى أن تهددهم سيادته بالرياط والحرم ان لم يغادروا مدينة حلب ويرجعوا الى رهبنتهم ٬ وقد تجــاوز حدود المحبة باندفاعه في الحط من شأنهم وثلب كرامتهم ، فالتزمو ا ان يخرجوا غصباً وهذه هي اسماؤهم : القس لافرنتيوس المسكين الضرير المظلوم فيهم والقس غبريال والقس مخائيل الحموي والقس ملاتيوس رعد وكان وصولهم الى دير القديس يوحنا في شهر ايلول وفي آخر هذه السنة في شهر كانون الاول ارتسم الاب جرمانوس بن عيسي آدم مطراناً على كرسي عكا من غبطة البطريرك توادوسيوس دهان في دير القرقفة . وفي هذه الايام بلغنا خبر وقوع الصلح فيما بين

وق

11

11

11

دولة المسكوب والدولة العثمانية وهذا الصلح كان بسعي ملك فرنسا وخلافه من الملوك وبعد وقوع هذا الصلح سافرت عساكر المسكوب من بيروت وفي ٢٧ ايالول تنيح بالرب شقيقي الاب ايرونيموس وذلك في دير مار مخانيل وكان وقتئذ رئيساً على الدير المذكور وبعد مدة قصيرة صار وقت المجمع العام وقد التأم بأمر النائب العام والمدبرين وانتخب رئيساً عاماً النائب العام المذكور الخوري بولس كسار الدمشقي بكل حب وسلام

المرحوم عايدي الترجان الاول في مدينة حلب وتأسفت عليه اهالي جرجس عايدي الترجان الاول في مدينة حلب وتأسفت عليه اهالي حلب عموماً وعلى الخصوص كل ابنا الرهبنة لما له من الفضل والمعروف عليها اذ خسرت به السند الاول في الطائفة الكاثوليكية وقدم للرهبنة اوقافاً وهو مشترك معنا بقداسات ابدية انتيح الله تعالى نفسه وجعله بين صفوف الابرار والصديقين

وفي ٥ نيسان من هذه السنة حضر من مصر أحمد بك الملقب بأبي الذهب ومعه عسكر عظيم يربو على المئتي الف جندي ليحارب ضاهر العمر ، وقد حاصر مدينة يافا أياماً كثيرة حتى فتحها وقد قتل اكثر من فيها من النصارى والمسلمين على حد سوا ولم يستثن من ذلك الحهنة والبادرية الموجودين في المدينة ، وقد بلغ عدد القتلى سبعة الاف نفس ، وقتل من عسكره جمع غفير ، ثم حضر بعساكره الى مدينة عكا فهرب منها ضاهر العمر مع بيت ابراهيم الصباغ ، واكثر المسيحيين فروا هاربين لما بلغهم عن قساوته ، اما يوسف ابن ابراهيم الصباغ فقد وقع في يده في مدينة يافا ، لكن

عناية الرب خلصته وهرب مع اهله الى دير مار جرجس الشير وهناك وقع مريضاً من جرا الخوف الذي نزل به اما احمد ابو الندهب المذكور فقد خرّب دير مار الياس الكرمل وبعد ايام في ليلة احد العنصرة ظهر له القديس النبي الياس بهيئة شيخ مكلل بالبياض غائر عليه و فبدأ المنكود حظه يصرخ قائلًا أخرجوا عني بعيدًا هذا الشيخ الذي مراده ان يقتلني عير ان الموجودين عنده لم يشاهدوا احدًا وفي هنيهة من الزمن خنقه فات هالكاً ورجعت عساكره الى مصر .

فلما بلغ ضاهر العمر ذلك رجع حالًا الى عكا مع الذين معه وحصل فرح وسرور لا يوصفان في كل البلاد لكنه استقام قليلًا من الزمن ولان احمد بك الجزار حضر من الاستانة بأحد عشر مركباً عماره باليك خاصة الدولة العلية وبيده فرمان بقطع رأس ضاهر العمر فلما بلغ الخبر هذا الاخير قصد الفرار فلحقه أحد المعاربة بدسيسة الدنكزلي الحائن واطلق عليه عيارًا ناريًا ارداه به فقطع رأسه وسلمه الى رئيس العمارة وأماً ابراهيم الصباغ فوقع بيدهم بتخل من الله و فأخذوا يعذبونه ليقر عن امواله ومال ضاهر العمر و فأظهر له الفين كيساً فضبطها الجزار و فرجعت العمارة الى الاستانة واخذوا معهم ابراهيم الصباغ و فرخت نصارى بيروت الى الجبل من جراء الخوف ابراهيم الصباغ وقد توطن احمد بك الجزار في عكا وأعطى الامنية الذي شملهم وقد توطن احمد بك الجزار في عكا وأعطى الامنية وفي شهر كانون الاول ادتسم الاب اغابيوس قنيعر الحلبي مطراناً على كرسى دياد بكر في دير القرقفة من يد غبطة السيد البطريرك

ثوادوسيوس دهان وقد ارتسم بهذا الشهر نفسه الاب يوسف

فرحات الراهب المخلصي من قريسة المحتقره ( بجيرة دير المخلص ) مطراناً على كرسي زحله وكانت رسامته في دير القرقفة المذكور من يد غبطة السيد البطريرك دهان وهذان الاسقفان لم يبدلا اسميها أما السيد المطران جرمانوس آدم فهرب من عكا الى الاديرة وفعل مثله بيت الصباً غ

الكرا : انه في شهر اذار حضر احمد باشا الجزار الى مدينة صيدا حيث مكث قليلًا من الزمن واذبلغه ان ابن ضاهر العمر قتل شرذمة من عسكره و رجع حالًا الى عكا فوجد ابن ضاهر المذكور متحصناً بحصن يقال له دير حنا

وفي ١٦ من شهر نيسان لهذه السنة صاد ثلج كثير حتى انه وصل الى جدود ساحل البحر وفي شهر حزيران وصل الى بيروت مركبان باليك فوقع الخوف في قلوب المسيحيين الذين بقوا في بيروت فرحلوا حالًا الى الجبل وقد قبل ان هذين المركبين حضرا بطلب ميرة الجبل المكسورة في ايام الامير يوسف من خسة سنين وايضاً بطلب مال بيت الصباغ لانه سمع انه مودوع في كسروان وفي بد شهر تموز حضر عسكر من قبل وزير الشام الى بعلبك وعزلوا الامير مصطفى الحرفوش ووضعوا مكانه اخاه الامير محمد وهرب الامير مصطفى الحرفوش ووضعوا مكانه اخاه الامير محمد ذكرها الى عكا وخضر اليهما اولاد ضاهر العمر مستسلمين لها فكرها الى عكا وخضر اليهما اولاد ضاهر العمر مستسلمين لها عدا أخيهم على الذي بقي متحصناً في دير حنا كما تقدم القول عنه ورسم تجار الشام وفضيطته عساكر الدولة في مينا صيدا وتجار بيروت

الشام دفعوا عن كل كيس خمسين غرشاً وخلَصوا حريرهم أما حرير تجَّار بيروت فبقي مضبوطاً .

انهُ في هذه السنة ( ١٧٧٦ ) قد وقع اختلاف على شيء زهيد لا يستحق الذكر بين رهباننا ورهبان اخوتنا الموارنة في دير النبي اشعيا ، وذلك ان رهبان اخوتنا كانوا وضعوا فيما مضى عريشة على سنديانة تخصّ ديرنا بما انها قريبة لحدّهم ، فارادوا ان يفكُّوا حيطهم ويقدموه علينا ويدخلوا هكذا السندانة ضمن حدهم ليمتلكونها فصعب هذا الامر عند حضرة الاب ملاتيوس الرئيس وترافع معهم بالكلام بحدة كلية ليرجعهم عن تعديهم هذا فلم يرجعوا عن عملهم " عندئذ حضرة الاب الرئيس عمل نظير رحبعام بن سليان اذ ترك مشورة المشايخ وتمسك بمشورة الاحداث وأرسل الاخ زكا الحكيم لعند الامير بشير في برمانا واشتكى لهُ ' فجناب الامير ارسل من قبلهِ احد اتباعه مصحوباً بأمر ان ينزع العريشة ويرجع الحيط كما كان ' فرفض الرهبان قبول هذا الامر ' فباشر جنابه وانزل العريشة بيده و فغمهم هذا الامر و فأهانوه بالكلام وضربوه و فذهب عند افنديه شاكياً امره و فصعب هذا الامر على جنابه وارسل مباشرين فمسكوا الراهب المعتدي واخذوه ٬ فضربهٔ الامــير وحبسه وفرض غرامة على الدير . فتعاظمت القضية عندهم ، وارسلوا اخبروا الشيخ سعد الخوري كاخية الامير يوسف حاكم لبنان ، ثم قدموا شكوى لبطرير كهم غبطة السيد يوسف وقد حصل تعصب كلي وشغب بين الجهتين ونسبوا القضية الى فارس الدهان الذي كان موجودًا يومنذ في دير النبي أشعيا مع عياله 'لانه كان معروفاً ' وله كلمة عند روفائيل كرامه

الامير بشير بما انه زحزجيه . فغبطة السيد البطريرك حرر له كتاب معاتبة ، والشيخ سعد الخوري حرَّر لهُ ايضاً مهددًا اياه بخسارة دراهمه التي له عند الامير يوسف و فالخواجه فارس الدهان المذكور أجاب الطرفين بأن ما عنده خبر هذه القضية مطلقاً ، وانها كلها شغل الاب الرئيس والاخ ذكا طبيب الامير بشير ، فلما بلغ الخبر قدس الاب العام الخوري بولس حضر حالًا الى الدير المذكور ومعة بعض الابا المدبرين لحل هذا المشكل . أما غبطة البطريرك يوسف فكان قد حرر للاب العام قائلًا: « أن أردتم الصلح " يلزم أولاً قطع السنديانة " ثانياً تغيير الاب الرئيس وحينتذ يتم الصلح " فقدس الاب العام لكي عشي امر غبطته اعتبارًا لهُ ، ولكي لا يحصل ضرر لفارس الدهان بخسارة دراهمه عند الامير يوسف حسما توعده سعد الخوري وامر بقطع السنديانة ، ونقل الاب الرئيس الى دير مار يوسف ، وسمى رئيس دير مار يوسف رئيساً على دير مار اشعيا ، وهكذا ارتضى رهبان اخوتنا الموارنة مع بطرير كهم الكلي الطوبي وجناب سعد الخوري ، واعترفوا انه وصلهم حقهم بأكثر ما يلزم.

وفي هذه السنة ( ١٧٧٦) حضر قاصد رسولي لدير حريصا خاصة رهبان القدسيين ليعمل مجمعاً يوالف من بطاركة ومطارنة وبنوع خاص بطريرك ومطارنة الطائفة المارونية فغبطة البطريرك يوسف لم يقبل ان يشترك احد من غير طائفته ولاقبل بهذا الاجتماع لاسباب استصوبها وحرر لسعد الخوري يخبره بذلك مستنهضاً اياه باخراج اس من الامير يوسف للقاصد الرسولي بعدم صيرورة هذا المجمع، فالامير المذكور حرر للقاصد الرسولي مانعاً اياه عن عمل هذا المجمع

وفي هذه السنة (١٧٧٦) في آخر شهر آب اذ كانت مراكب الباليك في مينا بيروت حضر احمد باشا الجزار الى بيروت بطريق البحر والبعض من عسكره حضر بطريق البر وصادمت مشايخ النكدية ومعهم اربعون نفرًا بين خيالة ومشاة وصاد بينهم حرب وقتل من اتباعهم اربعة عشر نفرًا ومن عساكر الجزار اثنان و قبض على اثنين من مشايخ النكدية وأخذا وخبسا في قلعة صيدا والباشا المذكور بعد ان وصل الى بيروت كتب للامير يوسف ليحضر اليه فلما جا، هذا طلب منه المال المكسور فوعده الامير يوسف انه يعمل علما جهده بجمعه ويدفعه له ثم رجع الى مكانه . ثم سافرت المراكب للاستانة وقد اخذ معه الجزار اولاد ضاهر العمر السبعة كما ذكرنا سابقاً

وفي هذه السنة التأم مجمع المديرين في شهر تشرين الثاني كعادته ولم يحضر اليه الاب غبريل المدير الثاني لاسباب وقعت منه فعزل من المديرية وانتخب مكانه الاب يوسف صروف بعد استئذان غبطته فتأثر الاب غبريل من هذا الامر وسافر الى حلب بدون رخصة قانونية وكان وصوله الى حلب قبل وفاة مطران هذه المدينة الذي انزل به قصاص الرباط

وفي هذه السنة توفي الصالح الذكر المرحوم ابراهيم الصباغ في مدينة الاستانة وكان شخصاً معتبراً وسنداً للطائنة وللرهبنة فتأسف عليه الجميع وعلى الاخص ابنا الرهبنة اذكان لهم سنداً عند اوليا الامور عند مسيس الحاجة وقد تنيّح بالرب يوسف عبدالله اليازجي بمدينة حص بموت صالح مأسوفاً عليه من جميع معارفه

وفي هذه السنة ارسل باشة الشام احد اغوات الكراد ومعه جلة اكراد وافهمه سرًّا ليتجهوا عند علي بن ضاهر العمر في دير حنا ويلازموا خدمته حتى اذا انتهزوا فرصة غدروا به . فحضروا عند المذكور واظهروا له الصداقة خبثاً وخيانة قائلين له اننا نحارب معك ضد احمد الجزار الظالم؛ فخدع منهم وعين لهم خرجاً وصارير كن اليهم فبعد مرور مدة قصيرة استفردوه وبطشوا به غدرًا وقطعوا رأسه واخذوه لباشة الشام ، وقد حدث فرح عظيم في دمشق واقيمت له مظاهرة . اما احمد باشا الجزار فصعب عليه اخذ رأس علي بن ضاهر العمر الى دمشق لانه كان يريد ان ببطش هو به ليفتخر بقتله

وفي هذه السنة (١٧٧٦) حضر عند غبطة البطريرك الاب بطرس خيره الراسي طالباً منه المساعدة لقبوله في الرهبنة فادفقه غبطته بكتابة الى قدس الاب العام ليقبله و فقدس الاب العام اعتباراً لابر غبطته اعطاه امراً ليسكن في الدير الذي يختاره و فاخذ هذه الرخصة واتجه الى دير سيدة الراس حبث كان الاب تيو دوروس شعيب رئيساً فيه و فلها ابرز الاب المذكور الابر الذي بيده قبلة الرئيس مع جملة الرهبان وبعد مدة ذهب الاب الرئيس بدورة جمع الاحسان حسب المادة وباثنا عيابه اتفق الاب بطرس المذكور مع الاب جناديوس الراسي وفرنسيس شيخ الرأس واتجهوا عند الامير محمد الحرفوش الراسي وفرنسيس شيخ الرأس واتجهوا عند الامير محمد الحرفوش الدير فرضي الامير ولبسه خلعة وسلمه امراً باسم الرهبان بان هذا رئيسكم و فبعد مدة حضر الرئيس من دورته وسمع بما حدث في غيابه و واذا بالابوين بطرس وجناديوس مع الشيخ فرنسيس المذكور

يطلبون منه مفتاح غرفة الرئاسة وخوفوه من الامير فلفزعه منه سلمهم الغرفة وما فيها من الدراهم البالغة مئتي غرش وهي نفقة الدير لمدة سنة ، ثم تركهم وحضر عند غبطته وكان الرئيس العام موجودًا في دير القرقفة واطلعهما على ما حدث ، فحرر غبطته الى الاب بطرس منزلًا به الحرم الما الرئيس العام فقد ارسل حضرة الاب روفائيل المدبر المحترم الى بعلبك عند الامير محمد بمعية سيادة المطران يوسف سفر واطلعاه على احوال القس بطرس الشاذة والقاضية على خراب الدير فاجاب الامير قائلًا إن القس بطرس هو الذي بنى الدير وانه ابن فاجاب الامير وقو الذي وحد كلمة اهالي الراس وجمع شملهم

فقال المطران هذا رجل كذاب وليس هو من بيت شعيب بل المدير الاب روفائيل من بيت شعيب وهو الذي عمر الدير وجمع اهالي الراس وكان سابقاً بالدير وقد شهد على صحة ذلك الامير على اخو الامير محمد لانه كان موجودًا عند اخيه اتفاقاً وفاذ تحقق هذا القول عند الامير كتب امرًا لشيخ الراس والى رهبان الدير بأن يستلم المدير المذكور الدير واخذ هذا الامر سيادة المطران والمدير المذكور وتوجها الى الراس وسلما الامر للشيخ وقرأوه على الرهبان فالاب بطرس الخائن لم يرض مستقوياً بالشيخ كونه مبرطلا منه فالاب بطرس الخائن لم يرض مستقوياً بالشيخ كونه مبرطلا منه عندئذ التزم المدير بان يظهر ورقة الحرم المرسلة من غبطته وفال سمع المذكور بورقة البطريرك التي فيها يتهدده بالحرم اذا لم يترك الدير ويرجع عن شرة وانه يطرده جبرًا بأمر الحاكم وقام ليلا واخذ معه الاب جناديوس المتعصب معه واخذ كلاهم الدراهم التي في قلاية الرئيس وقدرها مئتا غرش كها تقدم القول وهر با الى دير مار يعقوب الرئيس وقدرها مئتا غرش كها تقدم القول وهر با الى دير مار يعقوب

وبقي المدير مستلماً الدير الى ان صار المجمع العام

وفي هذه السنة (١٧٧٦) في شهر كانون الاول حضر الى ديرالقمر كاخية احمد باشا الجزار طالباً من الامير يوسف المال المتبقي ، فسعادة الامير بعث مباشرين الى الامراء اللمعيين طالباً منهم الشاشية ، فالامراء ليس فقط تمنعوا عن الدفع بل طردوا المباشرين المذكورين بإهانة ، فصعب ذلك على الامير يوسف واخبر الكاخية وافهمه سراً بعد نزوله الى بيروت ان يرسل عسكر المفارية الى انطلياس ويخربوا بالطرقات وخلافها ، فعمل كها افهمه وارسل المذكورين وبدأوا ينهبون ويقتلون اياً من وجدوه الى ان وصاوا الى دير انطلياس فدخلوا الكنيسة وكسروا الصور وانزلوا الجرس وربطوا من وجدوه واخذوا المواشي الموجودة وارسلوها مع المرابيط الى صيدا ، فالتقوا مع المواشي الموجودة وارسلوها مع المرابيط الى صيدا ، فالتقوا مع الامير يوسف ومشايخ النكدية ففكُوا المرابيط واطلقوهم

ثم في هذه السنة وصلت الى بيروت شوطية من مصر موسوقة بضائع ودراهم وكان يوجد فيها فردة كتان على اسم الرهبنة فضبطها كاخية الباشا باجمعها فلما سمع اهالي كسروان بهذه الاخبار جمعوا من خوفهم عسكرًا في نهر الكلب لاجل المحافظة

الحوري قزما في ديار بكر ' و طاب عوضه الاب فرطوناطوس فعالًا الحوري قزما في ديار بكر ' و طاب عوضه الاب فرطوناطوس فعالًا سافر ' وغب وصوله جمع متخلفات المتوفي وارساها للرهبنة وكانت تستحق الذكر ' وبقي مكانه

وفي ١٧ شباط تنيح بالرب في مدينة بعلبك الصالح الذكر المطران فيلبس اذكان له في الكرسي ١٥ سنة واربعة اشهر وذلك بُوت صالح عن يد الآب اكليمنضوس حكيم الذي سمَّاه غبطته وكيلًا من قبله في الكرسي المذكور

وفي هذه السنة عمل اهالي حلب انتخاباً لسيادة المطران جرمانوس آدم إذ بلغهم خبر تنزله عن كرسي عكا ، وقد أُوبِل هذا الانتخاب وتثبت من غبطته ومن الطائفة ايضاً

وفي هذه السنة صار جراد كثير وحصل ضرر بأرزاق السواحل ووصل الى الجرود واضر بها قليلا . وفي آخر شهر نيسان ارسل احمد باشا الجزّار جلة اكراد مع آغتهم كاخيته الى قلعة قبلياس واذ وصل خبر للقلعة قبل وصولهم تحصّنوا جيداً . فلدى وصولهم وجدوها محصنة وضرب عليهم جملة مدافع من القلعة وفتركوها مخزولين وتوجّهوا الى بعلبك وبدأوا يتمخطرون في الطرقات ومسكوا البعض من كبرا المتاولة واخذوا منهم اموالا كثيرة . ثم مسكوا الأمير محمد الحاكم وحبسوه واخذوا منه دراهم . اما النصارى الموجودون فقد جمعهم الاب اكامنضوس مع حريهم في دار الكنيسة وطلب من آغاتهم محافظاً على دار الكنيسة تحت علوفة فأعطاه ولان المذكوركان مريضاً وتحكم عند الاب الموما اليه فلذلك حمى النصارى من التعدي في بعلبك وفي برها ايضاً

وفي هذه السنة (١٧٧٧) طلب احمد باشا الجزّاد من باشة الشام ومن ولده مستلم طرابلس ان يركبا معه ضد الامير يوسف وضد جبل الدروز ، فما قبلا معه لانهما كانا مصادقين الامير يوسف المذكور واجاباه ان الامير يوسف ليس بعاص على الدولة لانه يدفع المال المرتب ومسلك الطرقات السلطانية ولا يظلم احدًا

وفي شهر حزيران من هذه السنة صار مطر غزير ودام يومين ودار طاحون ماريوحنا . وفي هذه السنة رجعت الاكراد من بعلبك مع آغاتهم وفي رجوعهم كبسوا قرية سعدنايل واخذوا مواشي اهلها وقتلوا بعضاً منهم ، وبوقته اتفق ان مكاري دير مار جرجس كان ناغاً في المكان المذكور ومعه بغلان محملان حنطة فأخذوها وجرحوا المكاري الذي بمعونة الله خلص من القتل ووصل الى الدير هارباً منهم وقلبه يكاد يطير من صدره من الخوف

وفي اليوم التاسع من شهر تموز من هذه السنة حضر هؤلا، الاكراد الظلّمة الى دير النبي الياس بزحلة لأن اكثر اهالي البلد رحلوا ولم يبق فيها الا القليلون فهؤلا، خوفاً من الاكراد هربوا مع الرهبان الى القلعة التي فوق الدير ، فدخل الاكراد الدير ونهبوا كل ما فيه ، ونهبوا ايضاً من قلاية الرئيس كم خصلة حرير ؛ الا ان تكاثر عليهم عدد الموجودين من الاهالي في زحلة فحاربوهم ونصرهم الباري تعالى عليهم وقتلوا من الاكراد خمسين رجلًا ، و فتل من اهالي زحلة ستة الشخاص لا غير ، وقد أرجع الى الدير ما كانوا نهبوه ولم يفقد سوى خصلتي حرير لا غير

ثم في ٩ آب رجع الاكراد الى زحلة بعد ان وصلتهم نجدة من عساكر الاكراد وتكاثروا وكبسوا زحلة وانتصروا عليها ، وذلك من خوف الامرا اللمعين الموجودين في زحلة ونزحوا الى الجبل قبل ان يحضر هؤلا الاكراد ، وقتلوا السيد احمد العاد ، ومقدار ثلاثين نقراً من الاغراب ، وحرقوا زحلة والدير ، وكان رهبان الدير مع رئيسهم سبقوا وعزاوا كلما فيه وهربوا ، إما عسكر الاكراد فرجعوا

الى بر الياس واقاموا فيها . وفي ١٢ آب حضروا الى تعلبايا وقلعة قبلياس فنزلت عليهم عسا كرالدروز من الجبل واصطلت نار الجرب بينهم وقد قتل من عساكر الجبل نحو مئة مقاتل من جملتهم زين الدين مقدم حمًانا و قتل رحاًل بن شبلي كساب وسقط من عسكر الاكراد اربعون قتبلا ، وهربت عساكر الجبل ، وقد حرق عسكر الاكراد ضياعاً كثيرة في البقاع وفي اطراف الجبل ، واخيراً كبسوا قرية صغبين ، ولما كانت هذه الضيعة في مكان منيع فالله تعالى نصر اهاليها على الاكراد وقتلوا منهم على مرتين مقدار منتي رجل ، وفي هذه الغضون حضر امر من احد الباشاوات الى آغتهم فتركوا عزقهم جميعه وانهزموا

وفي تشرين الثاني (١٧٧٧) صعد من بيروت الى دير القمر كاخية الجزّاد وقبض من الامير يوسف ميرة البلاد ، ولم يكتف بذلك الجزّاد الظالم بل ادسل عسكرًا من المغادبة وكبسوا دير المخلص ودير الراهبات القريب منه والمختص به ، فهرب الرهبان والراهبات ، وبقي راهب عجوز فقط لم يتمكن من الهرب لعجزه فذبحوه ونهبوا كل ما وجدوه في الديرين وخرّبوا مذابح الكنيسة وبشّعوا بقدر ما ادادوا ودجعوا الى بيروت ، حينند امر الجزّاد بإقفال ابواب المدينة ومنع زول اهالي الجبل اليها

وفي هذه السنة وقعت مخاصمة بين راهبات بكركي دير قلب يسوع وخنقوا منهن ستة راهبات ومن جملة هؤلاء المخنوقات ابنة الخواجه ابي انطون بدران فلما عرف ابوها بذلك اشتكى للامير يوسف على قتل ابنته و فبعث الامير وضبط الدير لانه طلع عليه سمعات ردية وصار في كسروان كثرة سجس بسببهن وقد وبد في الدير اشياء كثيرة ذات ثمن صبطها كلها الامير يوسف وقد تفرق جهور الراهبات فنهن من رجعن الى حاب والبعض منهن دخلن في دير راهبات حراش ومنهن دخلن الى دير راهبات البطرك يوسف وهكذا تلاشت راهبات قلب يسوع بعد ان الهن مقدار اربعين سنة وقد تسلم الدير غبطة البطريرك وقطن فيه واصبح كرسي بطركية الطائفة المارونية للآن

١٧٧٨ : في بد مذه السنة طلب الباشا الجزّار الظالم اربعاية كيس من الامير يوسف حاكم الجبل لزعمه انها باقية مكسورة على البلاد من السنين الماضية و فجمعها الامير من نصارى بيروت ومن الاديرة وقد دفعت رهبنتنا تسعاية غرش ودفعت البلاد طاقين وقد ضاجت الاهالي من جرّا وهذه المظالم وقام الامير يوسف من ديرالقمر الى صليا و محضر الى دير مار اشعبا حيث نام ليلة واحدة ليتواجه مع فارس الدهان سررا مم قام الى غزير

وفي شهر اذار احتال رجل ملكي كاثوليكي من دير القمر كان خادماً عند المشايخ النكدية يُسمَّى حنا بيدر و فهذا اخذ معه ثلاثة مبارد وعصفورة حبل وتوجه الى صيدا حيث كان في الحبس اولاد المشايخ النكدية كما اخبرنا عنهم قبلا وفي ليلة شتا، مظلمة نزل في البحر من ناحية شباك الغرفة الموجود فيها المحابيس اولاد المشايخ المذكورين، فرمى الحبل وعلَّقه في حديد الشباك وتعلَّق به وصعد الى الشباك المذكور وبرد الحديد وقطعه واخرج المحابيس المذكورين، فتمسك هؤلا، بالحبل ونزلوا ثم حملهم وقطعهم من حافة البحر الى فتمسك هؤلا، بالحبل ونزلوا ثم حملهم وقطعهم من حافة البحر الى

البر ، وتسلّموا الطريق بالليل ذاته فوصل بهم الى سحرة الشويفات قبل طلوع الفجر ومن هناك وصلوا عند اهاليهم ، فالسجان حين حضر الى السجن ليفتقد محابيسه لم يجد احدًا فوقع عليه الخوف فهرب وكانت مدة حبسهما سنة ونصف ، ولولا هذه الحيلة لما كانوا تخلّصوا من الحبس

وفي هذه السنة جا خبر وفاة الابوين الواحد بعد الآخر وهما الاب يوحنا نقاش الذي توفي قبل نصف سنة و وبعده توفي الاب توما كرباج في مدينة رومية وكان لهما مقدار ثمان وثلاثين سنة في هذه المدينة

وفي هذه السنة حدث غلا شديد عام ُ في كل جهات البلاد ، حتى بلغ ثمن كيل الحنطة البيروتي اثني عشر غرشاً ، وقفة الارز عشرين غرشاً ، وكان كل شي عالياً

ثم في شهر تموز من هذه السنة تنزل باختياره السيد باسيليوس جلغاف عن كرسي بيروت وارتسم مكانه حضرة قدس الاب يوسف صر وف الدمشقي من غبطة البطريرك توادوسيوس دهأن وسبب تنازل السيد باسيليوس هو شيخوخته وعجزه وبهذه السنة بعد تنزله عمي وتوفي بموت صالح ودفن في كنيسة بيروت وقد ظهر من ضريحه بعض عجائب وكان اصحاب الامراض والعاهات يقصدون هذا الضريح ويشفون من امراضهم

وفي شهر تشرين من هذه السنة (١٧٧٨) بعث احمد باشا الجزار يطلب مئتي كيس لهرب اولاد المثايخ النكدية من سجن صيدا ، فاجتمع حكًام الشوف وارضوه بادبعين كيساً ، ورفعوا الامير يوسف حاكم الجبل ' وحكَّموا مكانه اخويه الامير سيد احمد والامير افندي ' اما هو فسكن غزير

وفي هذه السنة طلب المشايخ التلاحقة من متقدمي الرهبنة ان يقيموا لهم على ديري مار جرجس وماريوسف رئيسين وهما الابوان مكسيموس وفلاتيوس ولان الابوين المذكورين كانا سمَّعاهم انها عند الاحتياج يدانهم بقرضة دراهم اذا ساعدوها على الحصول على رئاسة الديرين المذكورين . فلاجل ذلك حصل نزاع شديد بين المشايخ المذكورين ورئيس العام والمدبرين ، وغبطت قد تهدد بالحرم الاب فلاتيوس ولم ينفك عن رأيه لان المشايخ كانت شجعته على ان يبقى في دير مار يوسف ولا يخاف من المتقدّمين . وكانوا يرغبون في بقائه لانه يحكّمهم ولكونهم مستائين من المتقدمين لعدم قبول رجاءهم برئاسة الاب تداوس . فوصلت القضية الى سعادة الامير يوسف ' فأرسل ملكباشي ليمنع المشايخ التلاحقة عن طلبهم ويمسك الاب فلاتيوس . لكن المذكور كان في الشبانية عند الامير سلمان يطبب ابنته . فخسرت الرهبانية كمية من الدراهم على الملكباشي ورجاله. واخيرًا صار الصلح على ان يكون الاب تداوس رئيساً على دير مار جرجس وقيام الآب اغاتون من دير مار يوسف . و بما ان رئيس دير مار جر جس كان نزل الى بيروت قبل ظهور القضية التي كان عنده معرفتها قبل نزوله . اما الابوان مكسيموس وفلاتيوس المتقدمان فقد وُضع عليهما قوانين وعزلوهما من تلك الناحية . وقاموا الرهبان من دير مار يوسف وابقوا كاهناً واحدًا فقط لاجل خدمة الرعية ، وبقيت الحال على ما هي للأن

وفي هذه السنة اذكان آل الصباغ في حارة مار متري طلبوا ان يسكنوا في الدير فسيادة المطران اغناطيوس صرفوف اشترى ارزاق الدير المذكور بكامله وعماره واتبعه بجملته لدير النياح بعد ان دفع الثمن ستة عشر كيساً والرهبنة رجعت المبلغ لسيادته من ايراد دير سيدة النياح اذكان المشترى باسم الدير المذكور وقام الرهبان من دير مار متري ووضع بيت الصباغ فيه ورئيس دير مار متري الاب توما باتفاق الآباء المتقدمين مع سيادته وضعوه رئيساً في دير مار سمعان ورئيس دير مار سمعان الاب اسطفان وضعوه مرشداً في دير سيدة البشارة للراهبات

بيت الصبّاغ من دير مار متري إلى مدينة عكا وسبب ذهابهم انه حضر عندهم رجل معروف يقال له ابرهيم الطويل تركاني الاصل فبعد ان كلّموه عن كل شي، ووقف على حالهم ووجدهم مغمومين لبعدهم عن وطنهم قال لهم ان له صداقة مع احمد باشا الجزار – وربما يكون مرسلًا منه بمكر ليفتش عليهم ويطمنهم ويخدعهم كاتم الامر – فرغبهم في الرجوع الى عكا وتكفّل لهم غوائل الجزار المكار فانخدعوا من هذا الصديق الخائن وقبلوا ان يتوجهوا معه . فأولًا توجه معه حبيب وبعد وصولهما الى عكا قابلهما الجزار بكل بشاشة وبطيبة خاطر وخلع على حبيب المذكور وارسل من قبله جوخدار لكي يُحضر وخلع على حبيب المذكور وارسل من قبله جوخدار لكي يُحضر العائلة فجاء المذكور وارسل من تبله جوخدار لكي يُحضر العائلة فجاء المذكور وارسل من واخذ العائلة كلها وتوجه معهم اللاب ثاوفانوس الذي كان ترك رئاسة دير مار يوحنا وسكن عندهم في مار متري وتوجه معهم بشرط ان يوصلهم ويرجع فلم يكمّل القول

بالفعل بل بقي عندهم ، فحين وصولهم قابلهم الجزار الظالم مقابلة مغشوشة كا يتضح فيا بعبد وخلع عليهم وطيب خاطرهم ووضع البعض منهم في وظائف شريفة ، وارسل يوسف الى بيروت لاجل ضبط ايراداتها وولجه على الديون وكامل البواقي وافتكروا انهم بهذه الواسطة قد اصبحوا بامان . وبعد مدة وجيزة وذلك في شهر تموز القى الجزار الخائن المكار القبض على المذكورين جميعهم وحبس معهم الاب ثاوافانوس لكونه موجودًا بينهم . وهكذا ذهب بجريرتهم وقد غرمه الجزار بمبلغ خسماية وخمسين غرشاً دفعها المذكور فأطلق سراحه ، أما بيت الصباغ فبعد ان عذبهم عذابات قاسية وسلب كلما تبقى عندهم وعند حريهم ظلوا مجبوسين نحو سنتين ونصف ، ولو كانوا عندهم وحبراً من هذا الظلم

وفي هذه السنة توفي بالرب المقدسي سليان قطان وانتقل الى رحمته تعالى (١) . وفي شهر اذار من هذه السنة مات الامير حسن ساعيل في صليا وفي شهر حزيران سافر الخوري قسطنطين الطرابلسي الى رومية للمرة الثانية ، وتوجه صحبت الاخ نصر الله . وفي ٢٢ تموز

انه لمن المتعارف بالتغليد بين شيوخ الرهبانية المناوية إن الشماس سليمان قطان هو الذي صنع للشماس عبدالله زاخر أشهات الحروف العربية لمطبعة دير مار يوحنا الصابغ، وكان احد علماء عصره، وهو الذي وضع تلك المقدمة النفيسة لكتاب النبوات المطبوع في مطبعة دير الصابغ كما يؤخذ ذلك من تحارير قديمة وقفنا عليها في مكتبة المخطوطات المحفوظة في دير مار يوحنا مركز الرئاسة العامة وقد عاش المرحوم الشماس سليمان قطان في الدير المذكور بتولًا كرفيقه الشماس عبدالله زاخر وكان يطلق عليهما لقب شماس الاقامتهما بين الرهبان ولحافظتهما على القوانين الرهبانية تعبداً

تنبح بالرب الصالح الذكر سيادة المطران ديمتريوس (قيمجي) في ابرشية جبيل، وذلك بحضور المطران اغناطيوس صرفوف، وقد اقام في هذا الكرسي عشر سنوات وثمانية اشهر وثمانية ايام

وفي شهر ايلول وقع اختلاف فيما بين الامر يوسف شهاب واخوته على حكومة البلاد ' لان مشايخ الشوف والبعض من الامراء اللمعيين انحازوا مع الامير يوسف. اما اخواه الامير سيد احمد والامير افندي فانهما كاتبا الباشا الجزار فحضر هذا الى بيروت وصحبته عساكر كثيرة لمساعدة الاميرين على اخيهما . فأهالي كسروان والاديرة خافوا وعزلوا حوائجهم وهرب الرهبان والراهبات وراهباتنا في دير البشارة ذهب اكثرهن الى دير مار يوحنا وسكن الرواق الفوقاني محل سكن المبتدئين الذين سكنوا مع الرهبان وما تبقى من الراهبات ذهبن الى دير سيدة النياح . ثم اشتدت المخاصمة وارسل الجزار جملة عساكر لمساعدة الامير سيد احمد وارسل مراكبه في البحر لمينا جبيل فالامير سيد احمد اخذ العساكر وتوجه نحو جبيل والامير يوسف واخوه الامير محمد اتاها عسكر من باشة طرابلس وهكذا نشبت الحرب بينهم ' فالامير يوسف خرج من غزير ذاهباً الى بسكنتا ومنها الى ديرالقمر ، اما الاميران سيد احمد وافندي فانهما كسرا في الحرب وقتل من عسكرها ما بين دروز ونصارى ومغاربة مقدار مئة نفر وقتل اثنان من المشايخ المتاولة من عسكر الامير سيد احمد . اما العساكر البحرية فاطلقت مدافع كثيرة على جبيل دون ان تحدث خراباً فرجع الامير سيد احمد مكسوراً لكونه متعدياً على اخيه بغير حق ' اخير اعملا برأي احد ، قاطعجية البلاد

اتفق المتحاربون على ان يكون الامير يوسف حاكماً على لبنان على شرط ان يرضي الجزاد بخمسماية كيس يدفعها عبد الاحد باز وان لا تجمع من البلاد كما تم الامر 'غير انه جمع من النصارى تجار بيروت الذين كانوا نرحوا الى الجبل مدعياً ان هؤلا، لم يقع عليهم شرط ، وقد غزل الامير سيد احمد ، ورجع النازحون الى محلاتهم 'والجزار الظالم حيناكان في بيروت خرب برج الكشاف الذي يسكنه الامرا ، الشهابيون

وفي هذه السنة استدعى متقدّمو الرهبنة الاب جبرائيل من حلب الى دير مار مخائيل حيث مكث مدَّة ما ثم توجه الى الاستانة بامر الطاعة لوجود تجار هناك من حلب والشام ليقوم بخدمتهم الروحية وتوجه صحبته الاخ متى الحكيم

وفي ١١ من تشرين الثاني مأت الامير احمد حاكم بسكنتا. وفي شهر اياد من هذه السنة حدث مطر غزير وطوفان قوي وحمل نهر الكلب في جريه اشجارًا كثيرة حتى سدَّت الجسر ومن شدة الما، خربته بالكلية

مدنت هزة قوية مرتبن عاموديًا ثم مرتبن أفقيًا ولله الحمد لم يحصل منها ضرر بالاطلاق وفي هذه السنة وصل خبر وفاة الحوري قسطنطين في مدينة رودُس اذكان ذاهباً الى مدينة رومية رئيساً للدير الذي لنا هناك وصحبته الاخ نصر الله وبهذه السنة صدر امر باباوي الى بطريرك الطائفة المارونية كي يحضر الى رومية استنادًا على بعض بطريرك الطائفة المارونية كي يحضر الى رومية استنادًا على بعض تشكيات تقدّمت عليه من البعض من طائفته واعظم هذه الشكاوى

واخصها هي عاماته عن الراهبة هندية اذ وضعها في ديرة مع الراهبات لاجل تسكين البلابل الكائنة في طائفت بسببها ولاجل تلطيف الاشاعات عنها حبًا للراحة والسلامة العمومية

وفي هذه السنة وقعت حادثة في عنتاب وذلك أن البعض من رعاع المدينة مسكوا ابنة قاضي بلدهم واغتصبوها قهرًا ضد ارادتها بالفعل المنكر ، فالابنة تريُّت بزيُّ الرجال وذهبت الى الاستانة وشكت حالها للسلطان بواسطة مفتى المدينة ' فسمع لها السلطان واصدر فرماناً بقتل اهالي عنتاب ما عدا النصاري الموجودين فيها ؟ وارسل باشاوات مصحوبة بعساكر كثيرة وفوضهم بخراب المدينة . فتبل وصولهم ارسلوا من قبلهم رسولاً يخبر نصارى عنتاب ليخرجوا منها قبل وصول العساكر ' فما كان من الاسلام الا ومنعوهم عن الخروج ، عندنذ رجع الرسول واخبر السيرعسكر بذلك وأرجمه ليقول لهم ان يلسوا اثواباً زرقا اليتميزواعن الاسلام وهو يوصي جميع القواد والعساكر ان لا يقتلوا اولئك المرتدين اثواباً زرقا ، بل يستبقوهم احيا . فنصاري عنتاب حفظوا هذه الوصية وارتدوا البسة زرقاء جميعهم رجالأ ونساء كبارًا وصغارًا وبعـــد وصول العسكر المومأ اليه ضربوا عنتياب وقتلوا جميع اهاليها واهلكوهم بحد السيف وما بتي منهم احد سوى النصاري الحافظين حالهم بالبستهم الزرقاوية حسب وصية السيرعسكر لهم وقدنهبوا البلدة وضربوها حسب امر السلطان.

وفي شهر ايلول من هـذه السنة سافر من الأديرة الى دمشق

الما الما الما المواد

الخواجات نعمه قطه واخوه وعيالها ؟ بعدان اقاموا في الاديرة نحوعشر سنوات .

١٧٨١: في هذه السنة ارتكب احد عقال الدروز خطيئة ما فغرَّمه الامير يوسف بمبلغ وافر من المال فتكدُّر العقَّال ولا سيما الجنبلاطية واقاموا المشاجرات على الامير يوسف وبعد ذلك شددت مشايخ بني على جنبلاط عزيمة اخوة الامير يوسف على قتاله واهلاكه واعدينهم بدراهم كثيرة فانغر الاميران سيد احمد وافندي من هذه المواعيد ورغبة بالحكم مكانه توجها في نصف الليل الى السرايا حيث كان الامير يوسف وكاخيته سعد الخوري والشيخ كليب النكدي راقدين فوصلا الى الباب مع رفقائها وكان قامًّا على حراسة الباب اثنان من المغاربة، فنعاهما عن الدخول فلم يمتنعا، فحسَّ الامير يُوسف بالضجة فاستفهم من الذين على الباب فاجابه احد المغاربة الحراس ، اخواك يريدان قتلك يا سيدي، فاجابه الامير اضربها حالاً ، فسحب المغربي سيفه وضرب به الامير افندي فقطع كتفه و كملوا عليه فقُتل " اما الامير سيد احمد ففر هارباً الى بيت على جنبلاط ودمه يسيل من جراحه عمر عسكرًا في اليوم التالي وحضر به الى دير القمر فهرب الامير يوسف الى صيدا ومنها الى عكا عند الجزار فطيب هذا خاطره وخلع عليه ووعده بان يساعده بارساله معه عسكرًا على اخيه وعلى المشايخ الجنبلاطية واحزابهم وبعد مضي شهرين جمع عسكر ًا وقام به الى دير القمر فهرب اخوه الامير سيد احمد الى صلياً ونزحت المشايخ الجنبلاطية الى حاصبيا

وفي هذه السنة (١٧٨١) اخذ الامير احمد الحرفوش يخرّب على

11 4 ن ز د يو لي هال الم

افيه الامير مصطفى ودفع عليه باشأ الشام . فارسل هذا جملة عساكر الى زحلة ليمسكوه ، فهرب المذكور ورحل اهالي زحلة آخدين معهم ما امكنهم من حوائجهم ، اما ما تبقى من اغلال وخلافه فخسروه بدخول عساكر الشام الى بلدهم . فلما بلغ ذلك الامير السيد احمد حضر الى دير مار الياس الطوق لان الرهبان كانوا قد رحلوا منه طالباً مواجهة باشا دمشق . فبعد ان قابله طلب منه ان يعطيه قلعة قبلياس روليه على البقاع وهكذا صار وحصل على مرغوبه .

ثم لما هرب رهبان دير زحلة لم يقدروا ان يأخذوا كل حوائج الديبل بني الفرش والنحاس وخلافه الذي نهب و كسرت الخوابي واصبحت الكنيسة مزرباً للخيل بعد ان كسروا ما فيها من الكراسي وقدرت خسارة الدير بنحو اربعة آلاف غرش واكثر وفي هذه السنة في شهر نيسان صار ثلج و بر د كبير بحجم الجوزة واضر بارزاق السواحل وفي شهر حزيران ارسل الاب اكاكيوس رئيس دير القديس يوحنا ثلاثة رهبان الى نهر الليطاني لكي يصطادوا سكاً فسكهم عسكر الدولة ووضع في رقابهم الجنازير وخلصوهم فرجع هؤلا الهبان يخبرون عاصار .

وفي هذه السنة حضر الامر يوسف من صيدا الى دير القمر مصحوباً بعسكر الدولة فصادمته عساكر الدروز وعقالها فانتصر عليهم وقتل منهم عددًا وافرًا ونهب محلاتهم واخذ من خاواتهم الهنهم الفضية والذهبية وارسلها لاحمد باشا الجزار وأرسل شي منها الى الاستانة العلية وقاصر مشايخ الجنبلاطية بقطع ارزاقهم وبعد

ان اخذ منهم اموالاً كثيرة اذن لهم بالرجوع لبيوتهم وبسبب هذه الفتنة جمع من البلاد مَا لَين لحرج العساكر ·

وفي هذه السنة حضر من الاستانة مأمور الى راس بعلبك والبقاع ورفع يد الامراء الحرافشة عنها وجعل اقدامته في الراس فاطهأن اهالي الراس والقاع ورجعوا الى محلاتهم

وفي هذه السنة اذكانت متاولة بلاد بشاره مستعصيين على الجزّار ركب هذا الاخير عليهم وانكسرت المتاولة امام عساكره الجرّارة بعد ان هلك من الفريقين خلق كثير٬ وقد قتل الشيخ ناصيف زعيم المتاولة واكبرهم٬ ونزح مَن بقي منهم الى بلاد بعلبك ليحتموا عند بني حرفوش٬ اما عساكر الدولة فقد سبت نساءهم وباعوا كل واحدة منهن بربع غرش اذكانت القتلى اكثرها من عسكر المغاربة و

وفي هذه السنة (١٧٨١) تنازع في حاصبيا الامير محمد الشهابي مع أخيه الامير موسى بسبب الحكم ' فحضر موسى عند الجزار مستغيثاً به على اخيه ' فوفق الجزار بينهما وقسم لهما مقاطعة راشيا وحاصبيا مناصفة ' وبعد مضي مدة من الزمن احتال الامير محمد على اخيه موسى وقتله وقتل ايضاً ابن اخيه الاخر وفقاً عيني ابن اخيه الاخر حتى لا ينازعه احد على الحكم ، واذ بلغ ذلك احمد باشا الجزاد ارسل له مباشرين من قبله يتحولون عليه ليدفع دية القتلى خمساية كيس ' فوصل المباشرون المذكورون وتحو واا على اخيه اسماعيل لانه كان متفقاً مع اخيه محمد على قتلها .

وفي هذه السنة خرج اولاد ابراهيم الصباغ من قلعة عكا مكان

· d

حبسهم بعد أن استقاموا فيه سنتين ونصف كما سبق القول . وفي هذه السنة رفع سيادة المطران اغناطيوس صروف يده عن دير مار متري بعد أن استقام بحوزته ثلاث سنوات .

المنافي المنافي السنة بني سيادة المطران اغناطيوس المذكور كنيسة في دوما ورسم عليها كاهناً واحدًا من اهاليها وصعب ذلك على المشافين الموجودين بهذه القرية لكثرة عددهم وعظم مقدرتهم ومن ذلك الحين تكاثر الكاثوليكيون في دوما لوجود كنيسة لهم وما زالوا على تكاثر بغيرة راعيها وقداسته .

وفي هذه السنة تهدد الامير مصطفى الحرفوش اهالي زحلة وطاب غرامة كبيرة من المال فرحلوا للجبال خيفة منه، وسب هذا التعدي من جانب الامير المذكور هو اغتياظه من الامير يوسف الذي كان قبلًا ارسل الامير شديد مراد مع عسكر الى بر الياس فكبسوا هذه القرية ونهبوها ، ونهبوا ايضاً في طريقهم قرية من بلاد بعابك تسمى النبي وكان فيها ارزاق كثيرة وقتلوا فيها شيخاً متوالياً من بيت حميه. ولما رحل اهالي زحلة خاف اهالي البقاع فتركوا اكثر قراهم الى أن تظاهر الامير احمد بمحاربة أخيه الامير مصطفى عندند رجع النازحون الى قراهم٬ وكان الامير مصطفى المذكور نزل الى دمشق عند الباشا بن العظم ، وبعد استقباله اياه حيسه وطل منه مئتي كيس عير أن البعض توسطوا بأمره لدى دولة الباشا على أن يدفع مئة كيس ويسلم مرعي القدايني المتوالي. فرضي الامير المذكور بذلك وخرج الامير مصطفى من الحبس وخلع عليه الساشا حبًا بتسليم مرعى المذكور الذي كان حانقاً عليه. ولما وصل الامير الى

c 

بعلبك توجه حيث كان مرعي وفرَّق عنه اتباعه الى قرى بعيدة . ثم امسكه و كنَّفه وركِّبه على بغل بقيد بند وارسله مع خمسة رجال من اقاربه كانوا على شاكلته بردائهم بنهب الطرقات واصحبهم بشرذمة عسكر من عنده و فحال وصولهم الى دمشق نزعوا عن مرعي اثوابه وابقوا عليه قيصاً لا غير كما امر باشا دمشق وركِّوه على جمل وداروا به في كل شوارع المدينة واسواقها من حين طلوع الشمس الى غروبها اخيرًا قطعوا رأسه ورؤوس اقربائه الخسة المذكورين وارتاحت الناس من شرهم و

وفي هذه السنة (١٧٨٢) فرض سيادة المطران اغناطيوس على الرهبنة الشويرية جملة فرايض وقد اثبتها له غبطة البطريرك وفلم ترضَ الرهبنة بها ولا تَشَّت على واحدة منها بدعوى انها مضادة لحقوق القانون الرهباني والفرائض التي اثبتها مجمع انتشار الايمان ' فما كان من سيادته وقد استند على غبطته إلا وجرد القصاصات بشدة واثبت غبطته رباط الرئيس العام [ الخوري ثاوفانوس القاضي ] وحرم المدير النائب الآب بناد كتوس ' واشتدت المحاربة بالقلم وارتفعت الدعوى الى الكرسي الرسولي من الطرفين ٬ وفي غضون ذلك توجه سيادة المطران الى دير سيدة النياح ليعمل افتقادًا كجاري عادتهِ فما قبل بصفة مفتقد استنادًا على رفع الدعوى الى رومية ، فرجع مفتاظاً منهن وبالاخص من الاب صفرونيوس مرشدهن ' وفي حال وصولهِ الى دير مار سمعان رفع الشكوي الى غبطة السيد البطريراك، وغبطته الح بعزل المرشد وقيامه من الدير ، فتداخل محبو السلام بين الجهتين وانهوا الامر على الصورة الاتية وهو: أن غبطة البطريرك يرفع

القصاصات لحين ورود الحكم من رومية ، والرئيس العام والمدبرون يرفعوا المرشد من دير سيدة النياح ، وهكذا تم الامر ، غير ان الاب المرشد عظم عليه الامر و كبرت عليه التجربة فنزح من الرهبنة لعند المشاقين وسافر الى حلب ، لكنه فيا بعد رجع للايمان الكاثوليكي بعد موت الصالح الذكر المطران اغناطيوس ، وغبطته مع سيادته رفعا القصاصات الى ان اتى الحكم من رومية .

وفي هذه السنة ما كنى ما نزل بأهالي زحلة من الخسارة والنهب والرحيل عن بلدتهم وخسر انهم حوائجهم واغلالهم حتى ارسل لهم باشة الشام امرًا يطلب عشرة اكياس بدعوى ان الامير السيد احمد الشهاب وعد بها الكاخية حينا كان الامير المذكور نازلاً في دير النبي الياس الطوق فالتزموا ان يجمعوها ويدفعوها.

وفي هذه السنة (١٧٨٢) حضر احد الآغاوات بأمر الدولة الى قرية داس بعلبك ورفع يد الحرافشة عنها وعن قرية القاع بموجب مأموريته بان هاتين الضيعتين تختصان منذ القديم بالولاية في الاستانة العلية، ووضع يد الحرافشة عليها كان تعدياً منهم على مراسيم السلطنة .

وفي هذه السنة قدم البطريرك المشاق بدمشق شكوى للباب العالي على الكاثوليكيين الموجودين في دمشق وجا، فرمان بنني ثلاثة اشخاص من كبرائهم وهم يوسف خير وجرجس صيدح ونقولا طراد وباشة دمشق ارسل بطلب هؤلا، الاشخاص الثلاثة وعرض عليهم الفرمان ولكن لما كان لهذا الباشا ميل خاص نحو المذكورين طبّب بخاطرهم وجع القاضي والمفتي مع كبرا، الاسلام فشهدوا شهادة حسنة بالمذكورين انهم من اهل الصلاح والذمة ومن رعايا

السلطان الطائعين يؤدون الجزية ومطاليب الحكومة ؟ ولا يوجد ذنب عليهم يستوجب نفيهم وان البطريرك دانيال متغرض عليهم وظالمهم . فوضعت هذه الشهادة ضمن معروض الباشا وأرسلت الى الباب العالي وهكذا بقوا في دمشق ، ولم يحصل الشاكي على غايته ، انما المذكورون قد خسروا مبلغ دراهم من جراء البطريرك المذكور الذي كان قصده ان يجذبهم اليه فازدادوا ابتعادًا عنه .

وفي هذه السنة في بد، شهر اياد حدث حريق عظيم في مدينة القسطنطينية وابتدأ من الليل واستقام نحو ثلاثة ايام حتى تلف على ما يُقدر دبع المدينة، وقد نزل الشوكتلي مع عسكر غفير ليكفّوا هذا الحريق بالهدم والقطع ما بين الامكنة لان الحريق كان قد امتد بسرعة كلية. ولكن اغلب هذه البنايات من خشب وقد تلف اشيا، حثيرة، وكان منظر الحريق مخيفاً محزناً حتى كنت ترى الذات الهايونية تبكي مع الباكين، وتنهض همة المأمورين والعساكر دون ان يقووا على اخماد هذه الحريقة الناعسة، ولم تحصل نتيجة لا بدفع الاموال ولا بالمواعيد ولا بالتحريض ولا بغير ذلك، الى ان بلغ الحد المرسوم من الله .

وبعد مدة وجيزة حدث حريق آخر في ربع المدينة الاخر، ومن شدة المحوف انهزمت الناس ببعض اموالها الى احد الجوامع السلطانية ، فلحق الحريق بالجامع وتكلَّس لكونه حجرًا وهبط على الموجودين فيه . فاتوا حريقاً وتحت الردم وكانوا نحو عشرة الاف نفس من قبائل مختلفة ، هذا فضلًا على ما ذهب من الاموال والامتمة التي لا تقدَّر بمبالغ ولا يدخل تحت حساب قلم كاتب، وبعد ذاك

حدث حريق ثالث لكنه اخف من الاثنين الاولين وقد جرى هذا كله بمدة اربعة اشهر من هذه السنة .

وقد عُرف بعد ذلك سبب هذه الحرائق وقيل انه لعدم توزيع العلايف بسخا، على المأمورين فالبعض من هؤلا، قبضوا على جراذين وربطوا بأذنابها خيطان كبريت واطلقوها بين البيوت التي اغلبها من خشب فشعلت حالاً، وربما كان هذا ايضاً نتيجة الحطيئة التي هي السبب الاخص لصدور الانتقام الالهي، ثم كان فيا مضى اذا حدث حريق تصدر الاوامر حالاً بالتعويض ببنا، خلافها، اما هذه المرة فقد صدر امر سلطاني بعدم هذا التعويض بل على الاهالي ان توقر من مصاديفها سواء كان من ملبوس او مأكول بتبطيل لبس القصب وخلافه وان يستعمل هذا الوفر فيا هو لازم وضروري لاغير، كبنا، بيوتهم من مالهم، ولهذا السبب نشاهد اجتهاد الإهالي بطي، جداً بيوتهم من مالهم، ولهذا السبب نشاهد اجتهاد الإهالي بطي، جداً والى الآن لم يُبن نصف ما احترق.

ثم في شهر آب من هذه السنة (١٧٨٢) تنافر الشيخ مرعي الخاذن في جديدة غزير مع احد اولاده و في ذهب خوري الضيعة المذكورة ليتوسط بالصلح بينه وبين ولده الجانق عليه و وعا ان الخوري ثقل على الشيخ بالكلام فاغتاظ الشيخ رستم بن مرعي المذكور وضرب الحوري ضربة قوية فاماته مع انه لم يُجْر امر هكذا في امكنة مثل هذه محسوبة مركز الديانة المسيحية . فإذ بلغ خبر القضية الى الامير يوسف حاكم لبنان ارسل وقاصص الشيخ المذكور وغرمه جملة دراهم لقتل الكاهن .

6

وفي هذه السنة بواسطة الامير مصطفى الحرفوش صدر امر من والي دمشق الى الشيخ قبلان المتوالي الذي كان نازحاً عن بلاد بشاره ان يستلم الراس والقاع المختصتين بالولاية كما ذكرنا ، ومعها الهرمل التي كانت بتسليم الامير يوسف الشهابي حاكم لبنان .

وفي بد الله أب من هذه السنة سافر الى رومية الاب فلابيانوس والاخ متياس ليرفعا الدعوى الى المجمع المقدس لما فرضه سيادة المطران اغناطيوس صروف على الرهبان .

وفي هذه السنة خرَّب الامير يوسف الشهاب قلعة قبلياس لان الخاه السيد احمد عندما كان يغتاظ منه كان يلجأ اليها ويحاصر فبها ويساعد الدولة عليه وعلى اهالي زحلة . وفي هذه السنة اصدر احمد باشا الجزَّار امرً اللمسيحيين في مدينة بيروت يمنعهم عن لف شالات الكشمير ثم يأمرهم ايضاً بان يلقُّوا شاشاً ازرق او شملات سودًا بلا قصب ويحرَّم على اهالي ابنان نقل السلاح عند نزولهم الى بيروت ونصارى هذه المدينة محذور عليهم نقل السلاح كما كانوا سابقاً .

وفي هذه السنة ان الامير محمد الحرفوش المهزوم من وجه اخيه الامير مصطفى كبس مدينة بعلبك بعسكره والنهزم اخوه المذكور الى مدينة حمص حيث جمع عسكرًا اكثر من عسكر اخيه ورجع به كابساً اخاه محمدًا وعلم المذكور فخرج لمصادمته واشتد وطيس الحرب بينها . وغلب الامير محمد وهرب بعد ان قتل من عسكر اخيه عشرة رجال و ودخل الامير مصطفى بعلبك ظافرًا واما اخوه فذهب عند احمد باشا الجزّاد فحجر هذا عليه .

١٧٨٣ : في ابتدا وهذه السنة كثرت المنازعات بين الرهبنة (الباسيلية الشويرية) وسيادة المطران اغناطيوس صروف وقد تظاهر غبطة البطريرك مع سيادته أا حصل في دير النياح بعدم قبول سيادته عندما اتجه لعمل الافتقاد الرعائي كما تقدُّم القول عن ذلك . وقد اتفق غبطة البطريرك مع سيادته على اخذ دير مار سمعان من الرهبنة لاجل تفوذ كلام المطران واتفق معها رئيس الدير الاب اغاتون صديق سيادته ، وكتب غبطة البطريرك صك تمسك للمطران بتسليم الدير ، فاخذه سيادته وذهب لصليا وعرضهُ على الاميرين سليان وساعيل ، فختم له الصك من دون ان يقف على اوراق الرهبنة التي بيدهم والحجج التي عند الرهبنة من البطريرك ومن جناب الامير سليان ٬ وسيادته لم يوضح لهما حال اخذه و كيفية تسليمه . وبعد كم يوم توجه الآب بناد كتوس النائب المحترم وعرض للاميرين المذكورين الحجج التي بيد الرهبنة بتملك الدير المذكور، فلما وقفا عليها وجداها ثابتة وشرعية فأثبتاها عثم حررا كتاباً لغبطة البطريرك بسؤال الخاطر وبطلب مِنته ألا يأخذ الدير من الرهبنة وان ذلك ضد الحق وضد خاطرها ، فلم يحفل البطريرك بكلامهما، فالتزم الامرا. بأن يحرُّروا حجة للرهبنة بتسليم الدير المذكور ، وارسلوها للامير يوسف واوقفوه على الجج الشرعية التي مع الرهبنة ، فختم عليها الامير يوسف وثبتها ، لكن المطران والبطريرك لم يرفعا ايديهما عن الدير ' بل از دادا غيظاً على الرهبنة ' وافرغا جهدهما على مقاصرتها وارادا ان يأخذا انطوش بيروت ويطردا الرهبان منه واجتهد سيادته بإقناع وجها، الطائفة في بيروت لكي يرسم لهم كهنة من الرعية

فالبعض قبلوا خيفة منه ؟ اما الاكثرون فلم يرضوا بذلك ؟ وغبطة البطريرك اظهر ارادته بجانب المطران لحنقه على الرهبنة ؟ اما الطائفة فلم تقبل بكهنة عوام عليهم ، وسندوا عدم رضاهم هذا لنالا يلتز و ا بدفع مبلغ دراهم ثمن الكنيسة والانطوش ويصير فيهم كما صار بإهالي عكما ، وحينها عرف هذا الامر في بيروت قام احد وجها، الطائفة في بيروت ، وهو صديق حميم للرهبنة ، وعرض على احمد الجزَّار هذه القضية مفصلاً ، فصدر امر الباشا المذكور الى الخواجه يونس الجبيلي ان يمنع المطران عن اخذ الانطوش ، وهكذا امتنع عن قصده هذا غير أن سيادة المطران شرع ببناء غرفة فوق القلاية الكبيرة الغربية التي هي في صدر الانطوش فوق الكنيسة وذاك رغماً عن ارادة المتقدمين ، وباتفاق رأي مع غبطته رفعا كهنة الرهبنة من مدينة عكا ، وابعد سيادته بعض الكهينة من قرى الجبل ، وحمل غبطت م ايضاً على ابعاد الكهنة الرهبان من مصر ومن الشام ، والذي ما امكنه رفعة ضبط ايراده في الامكنة المذكورة ومنع غبطته ايضاً اعطاء الرهبان اجازات لجمع الاحسان من مدينة بيروت وغيرها من المدن كما كانت العادة جارية

ثم لما كان غبطته وسيادة المطران مداومين على وضع ايديهما على دير القديس سمعان ولم يمتثلا لامر سعادت وامرا، صليا، ذهب المدبر النائب عند الامير يوسف حاكم جبل لبنان، مترجياً منه اصدار امره بذلك، وان لا يحضر سيادة المطران الشريعة التي تقام عند غبطته بوجود المتشرعين الاربعة، فلم حضر القضاة والمدبرالنائب عند غبطته في دير القرقفة لاستاع الدعوى، وبلغ سيادته انه ممنوع عن

الاجتماع معهم ' توجه حالًا عند الامير يوسف وغب التقدمة لجنابه ورجائه بان يأذن له بالاجتماع مع القضاة اذن لهُ الامير ؟ فرجع حالًا ومعه بعض اشخاص من غرضه و فلما نظر القضاة والاب بناد كتوس النائب انه لا بدّ من حصول سجس وبلبلة ، وانه قد حصل خلل عا كان قد تم القرار عليه وهو عدم حضور المطران وخلافه هذه الجلسة، قال الاب بناد كتوس المذكور انا رفعتُ قضية دير مار سمعان الى المجمع المقدس في رومية ٬ فتوقف القضاة عندئذ عن الخوض في هذه الدعوى ، وقالوا يجب على رهبان دير مار سمعان ان يكونوا تحت طاعة رئيسهم العام ، ومتى اراد ان ينقل احدًا منهم ويرسل مكانه آخر فلا مانع يمنعه ما عدا اثنين وهما الخوري فرح والقس عبدالله حسب طلب غبطته اذ توسل اليهِ رئيس الدير بشأنها ، وان يبقى مدخول الدير محجوزًا بيد رئيسه الى ان يصدر الحكم من رومية ' فالذي يثبت له الدير يستولي على ايراداته ' وهكذا تلاشي هذا الاجتاع.

وفي شهر نيسان من هذه السنة (١٧٨٣) مات في مدينة دمشق احمد باشا العضم ولم يتحقق ان كان موت هطبيعيًّا او قسرًّا إلا انهم اخفوا موته اكثر من اسبوع لكي يوزّعوا امواله خوفاً من العسكر وغيرهم . ثم حضر قبجي من الاستانة وضبط الاموال جميعها وكانت كثيرة جدًّا . وقد نصبت الدولة عوض المتوفى لكي يقر بجوجودات خزاين ابيه ، وقد نصبت الدولة عوض المتوفى عثمان باشا الذي كان سابقاً مملوك بيت العضم ، فقبل وصوله حرَّك بطريرك المشاقين وكيله بدمشق لكي يعرض للمتسلم عن الفرمان الذي حضر بنفي

الاشخاص الثلاثة ، وهم يوسف خير وجرجس صيدح ونقولا طراد الكاثوليكيون المذكورون قبلًا. فالتزموا بان يدفعوا للمتسلم ألفي ذهب ولبطريرك المشاقين مثتى ذهب . ولما حضر الباشا الجديد ذهب البطريرك ليسلم عليهِ فألبسه خلعة ' فلا جل ذلك التزم المسيحيون بدفع كمية من الدراهم ' فالذي دُفع منهم بالمرة الاولى والثانية بلغ سبعين كيساً . فبعد ايام قليلة مات الباشا وعلى ما قيل انهُ سُقى سمًا ٬ وربما يكون ربنا عجل عليه لاجل ظلمه للمسيحيين بأخذه دراهمهم المذكورة ولاجل سو. نيته الردية من نحوهم ولذلك هرب كثيرون منهم للبنان ولبيروت ولصيدا . وبعد موته اختير عوضه اخوه محمد درويش باشا وحضر الى دمشق لكنه ما لبث طويلًا حتى سافر الى مكه مع الحج . فالمسيحيون الذين ذهبوا الى لبنان قدَّموا خدمة لسعادة الامير يوسف والي الجبل والمذكور قد طمَّنهم وطيب خاطرهم وحرر مكاتيب الى دمشق توصية بهم لانهم افتكروا انه بعد رجوع الباشا من الحج اذا بقوا بالخارج تثقل عليهم القضية ولا يعود يمكنهم الرجوع الى اوطانهم وتتعطَّل اشغالهم، فتوجه يوسف خير لكي يقطع دعوتهم عند المتسلم قبل وصول الباشا فقطع الدعوة بخمسين كيساً وحرر الى اخوانه المتفقين معهُ ليرجعوا الى الشام فكان كذلك و دفعوا المبلغ المذكور وبقوا في اشغالهم ما عدا يوسف صيدح الذي نقل اسرته الى دير سيدة النياح وسكن فيه ، وكذلك فرنسيس الصالحاني فانهُ اتى بعائلتهِ الى دير مار متري [في قرية كفرتيه] وقطن فيهِ .

وفي هذه السنة ( ١٧٨٣ ) تعطُّفت الذات الشاهانية على عثمان

ابن ضاهر العمر الذي كان موقوفاً مع اخوانهِ في الاستانة كما تقدم القول منا قبلًا وتسمى باشا على مدينة برصا ، فلما وصل الى مقرّ مأموريته أرسل وطلب ابنهُ وحريمه من مدينة عكا فتوجهوا اليهِ .

وفي هذه السنة في شهر تشرين تنيح بالرب الخواجه حنا شامات وذلك في دير ماريوسف عنتوره وكان حاضرًا على وفات سيادة المطران جرمانوس ادم مطران حلب و فلما اخرجوه من الغرفة الى الكنسة كلف البادري يوسف سيادة المطران جرمانوس ليقفل الغرفة ويختم على قفلها فختم كما افهمه . فثاني يوم للدفن اذكان حضر المطران اغناطيوس صرّوف و فطلب ان تفتح غرفة المتوفى فلم يقبل سيادة المطران جرمانوس بفتحا الى أن يحضر الورثة . فسيادة المطران اغناطيوس ما قبل بان يتوقف لكونه حاصاً على تفويض من الخواجه حنا يارد بما انهُ وكيل المرحوم؛ ولذلك فكُّ الحتم وفتح الغرفة وضبط الموجودات فبعد ان حصل بينهما جدال عنيف عدَّة مرار ' بلغ الامر سعادة الامير يوسف شهاب حاكم لبنان فارسل ومنع المطران اغناطيوس عن ضبطه موجودات المرحوم، واشتدّت الفتنة سنهما، وكتبا بحق بعضهما رسالات مملوءة ملامة وتوبيخ ودينونةوتكذيب احدها للاخر ، وعلى الخصوص سيادة المطران اغناطبوس المحصور والمحسود من اخيهِ المطران جرمانوس ، وقد اشتهرت رسالاتهما بين الناس ومن جرا، ذلك انحط شأنهما ونقص اعتبارهما عنـــد كل معارفهما ، وخسرا ثناء القوم عليهما .

١٧٨٤ : في شهر كانون الثاني من هــذه السنة ظهر نجم ابو ذَ نَب متجه ذنبه لجهة الشرق وكان وجود النجم من جهة الغرب . وفي هذه السنة في بد الصوم الكبير ربط سيادة المطران اغناطيوس صروف المساعدات بدير سيدة النياح عن مناولة الاسرار لكي يرجعن الرئيسة ايريني التي كانت قد تنز لت من نحو سنة ونصف وبقين ممنوعات عن المناولة الى خيس الصعود واذ راجعنة جلة مرار لكي يحلّهن ولم يستجب طلبهن وخطلن ذواتهن وتناولن الاسرار المقدسة قبل عيد الصعود اي في وداع الفصح قبل بيوم واحد وقبل أن يحلهن وقبل وصول الحتم على الآبا بكتابته لهم ان يكونوا مربوطين عن كل الاسرار اذا عرفوا المساعدات وناولوهن القربان المقدس قبل يوم عيد الصعود

وفي ٢١ من شهر شباط (١٧٨٤) تنيح بالرب اخي انطون كرامه الحمصي في مدينة بيروت بموت صالح ومقدس ووصّى بكلما يخصه ان يوزَّع على اقربائه ما يخصهم كما هو محرَّد في وصيته وان يقام عن نفسه كمية من القداسات معلومة ويعطى للسادة المطارنة ولدير ماريوحنا ودير المخلص واديرة الراهبات والفقرا، حسبا هو محرد في وصيته وبنا ينيح نفسه البارة مع الابراد والصديقين ويتعها في الاخداد الساوية .

وفي هذه السنة ارسل محمد درويش عثمان باشا واليالشام عسكر دولة الى مدينة بعلبك بمطابقة احمد باشا الجزار ، وامسكوا الامير مصطفى الحرفوش واخوته الستة واخذوهم الى دمشق وشنقوا منهم ثلاثة وحبسوا الثلاثة الباقين نظرًا لما بلغه من تصرفاتهم وظلمهم ، وارسل من قبله والي دمشق المذكور أحد الاغوات يسمى رمضان وتولى على بلاد بعلبك ، وارتفع حكم الحرافشة وجورهم عن الاهالي .

ثم لما كان اهالي زحلة خائفين ارسل اليهم محمد باشا والي الشام بيوردي بهِ يطمّنهم بقوله لهم: انتم عبيدنا وعلى كيسنا وخاصتنا كونوا طيبي الخاطر وانا موصي بكم رمضان آغا والي بعلبك بكلما يؤول الى راحتكم.

ثم انه في هذه السنة ( ١٧٨٤) و بحد عسكر مقطوع خرجه من الحكومة حضر الى راس بعلبك فأهالي الراس مع رهبان دير السيدة خافوا منه فعز لواكل ما قدروا عليه ووضع رهبان الدير حوائجهم في المخبأ كعادتهم وهربوا و فلما وصل العسكر المذكور كبس الدير والقرية ونهب كلما وجده واذكان يوجد بينهم من يعرف المخبأ بالدير فتحوه واخذوا كلما يوجد فيه من الحوائج والمونه م م دخلوا الكنيسة و كسروا الصور ونهبوا ما وجدوه وقيمة ما فقد من الدير المثاية غرش وبعد ذهاب العسكر رجعت الاهالي لبيوتها مع الرهبان والما الشيخ قبلان المتوالي حاكم الضياع من قبل والي الشام القديم ابن العضم فكان قد هرب وحضر فرنسيس بن مخائيل شعيب القديم ابن العضم فكان قد هرب وحضر فرنسيس بن مخائيل شعيب شيخ الراس الى بعلبك عند المتسلم فطيّب خاطره وخلع عليه وارسله شيخاً على الراس .

وفي هذه السنة (١٧٨٤) حدث طاعون في مصر وافني خلقاً عظيماً وعلى ما قبل كان يموت باليوم اكثر من الف ذمة . وقد وقع حرب شديدة بين سناجق مصر وهر بت الاهالي مع الغربا الموجودين الى بيروت وصيدا وغيرها

وفي هذه السنة اذ وصل الى حمص خبر وفاة المرحوم اخى انطون كرامه ' فقام احد اقربائه المبغض لخير الرهبنة ببعض الدسائس لانهُ دوفائيل كرامه كان سبق وطلب من اخي المرحوم مشترى داره ليسكن فيها غير ان اخي لما كان سبق وكتب حجتها باسم الرهبنة ما هان عليه الرجوع عما فعله فلأجل هذا لم يزل هذا الرجل كامناً له الضغينة الى ان رفع الشكوى للقاضي ، فأرسل هذا مأمورين يوم خامس الفصح ليضبط الدار الى ان يصله حكرها ، فالاب يوسف عقل هرب واختبا ، فلدخلوا المكان الذي يقدس فيه فما وجدوه فأخذوا ابن مراد الساكن معه في الدار واهانوه واشبعوه ضرباً في جلبهم اياه الى السجن ، فتوجه سمعان اليازجي مع خلافه عند القاضي وترجوه وبرطلوه بقدر مئتين وستين غرشاً وهكذا خرج ابن مراد من السجن . كالسجن ، كاله

وفي هذه السنة في شهر نيسان تحرك احمد باشا الجزار على الامير يوسف شهاب وذلك من قبل المضادين لسعادة الامير المذكور والمناتم ان يدفع له ثلثماية كيس ولم يكن ليرضى بذلك وظلب فوق المبلغ المذكور اسلحة البلاد فها قبل الامير يوسف ولا مناصب الجبل ولا عموم الاهالي بتسليم اسلحتهم بل استعدّوا لمحاربته لان الموسى بلغت لحاهم ونشبت الحرب فوق مدينة صيدا في جباع وانتصر الامير يوسف وقتل من عسكر الجزار الظالم المتعدي مقدار مئة نفر وينئذ تجمعت متاولة بلاد بشاره الذي كانوا نازحين عن محلاتهم كا اخبرنا قبلاً وحاصروا في قلعة تبنين التي كان فيها حاكمهم الشيخ ناصيف الذي قتله الجزار سابقاً واخذوا القلعة وقتلوا متسلمها وكل من كان عنده الذين بلغ عددهم مئتي نفر وقتل منهم شيخهم مع ثلاثة او اربعة رجال لاغير ، حيننذ صدر امر الجزار باقفال ابواب بيروت وحظر بان لا يخرج منها شيء المجبل وامر ان يو خذ من النصارى

اسلحتهم ، فمتسلم بيروت اجرى الامر فعلًا ووقع خوف عظيم على المسيحيين ووقف حالهم ، فالامير السيد احمد اخو الامير يوسف اذ الجزار وافهمه أن يرسل عساكره الى حــدود بيروت ويحجز ارزاق الأمرا، والمشايخ . فإذ بلغ ذلك اخاه الامير يوسف توجمه مع بعض الامراء للمحلات المذكورة . واذ كان بيــدر حنطة مقــدار عشرة غراير في مكان يسمى الخدر ضبطه وقتل سبعة رجال مسلمين؟ ولذاك خاف اسلام بيروت من عسكر الدروز فسدُّوا ابواب المدينة بحجر وكلس وقطع الامير المذكور من بيروت نبع الما. و وبطت عساكره طرقات البلد عن الطواحين واخذوا كل ما كان مع النقَّالة من الطحن وسلبوا ما وُجد من المواشي خارج البلد وتحصنت بيروت. كذلك صيدا بقيت تُعاصَرَة كما ان مدينة عكا حاصرت لما بلغ اهلها من اخبار لبنان.وكان الجزار امر بان يتفق اهالي مدينتي بيروت وصيدا اسلام ونصاري بنوع ان لا يكون غرض لاحد منهم ولا عداوة بين اي منهم ، وامر المشايخ ان توصى بالجوامع والمطارنــة كذلك في الكنائس وان ينادي بشوارع كلتا المدينتين بأمره هذا فبعد ان كان امراء الجبل ومشايخه ارتبطوا مع الامير يوسف ان لا يقبلوا عليهم حاكمًا خلافه ٬ وانهم يحاربون معه ضد الجزار الى آخر يوم من حيـاتهم ، وعادوا وقبلوا عليهِ مـا دُفع لهم سرًا وحنثوا بمواعيدهم كجاري عادتهم٬ بعد ان كان قد تخسر عليهم سعادة الامير يوسف مقدار اربعماية كيس. فانحازوا الى الامير سماعيل حاكم حاصبيا الذي حضر عنــــد الجزار واتفق مع الامير السيد احمد على الامـــير

يوسف ' بعد ان دفعا الى الجزار كمية من الدراهم لا يُمرف قدرها . فحكَّمهما الجزار على الجبل ' فحضرا هذان مع اتباعهما الى دير القمر وكان ذلك في اول شهر تموز من هذه السنة بعد ان قام الامير يوسف الى بسكنتا

احمد باشا الجزاد ان يتولى على حكم بلاد بعلبك ' فحالًا ادسل الجزاد من قبله سليم آغا ورفع يد والي دمشق عن البلاد المدكورة وصارت تحت حكمه

انه اذ كان البعض من حكام البلاد متغرّضين للامير يوسف والبعض الآخر للاميرين السيد احمد وساعيل؛ اشتدّت الفتنة بينهم ولم يحصل اتفاق لمن يكون الحكم ، فجهز احمد الجزاد عسكرًا مقداد ادبعة الاف وحضر به الى بيروت بقصد ان يذهب به الى الجبل، فأهالي الساحل عزّلوا بيوتهم من جواد بيروت حتى بلاد جبيل وهربوا جميعهم الى أعلى الجبال بسبب الجوف الذي شملهم وقد ذهبت راهبات دير سيدة البشارة الى دير النياح وكن بالعدد ادبعين داهبة وخسرت الرهبنة عليهن اجرة مكادية نحو مئة وخمسين غرشاً وكان ذلك في ٦ ايلول ، ولما كان حدث ضيق في دير سيدة النياح من قبل الرحيل ونوسف صيدح وفرنسيس الصالحاني المقيان بدير ماد متري وبغضون ذلك حضر الى الزوق آغا من بيروت من غير جهة الحكومة ليطمن الناس فلم يجد احدًا لان الجميع كانوا دحلوا ، ثم طلع الامير السيد احمد من بيروت مصحوباً بعسا كر كثيرة متجها طلع الامير السيد احمد من بيروت مصحوباً بعسا كر كثيرة متجها

نحو بلاد جبيل ووصل بعساكره لقرية لاسا اذلم يكن احد في جبيل وجوارها ، وكان الامير حيدر اخو الامير يوسف سكَّر الفلعة وارسل مفاتيحها لمتسلّم طرابلس قبل ذهابه للجرود . فأحمد الجزار مع الامير السيد احمد ارسلا لمتسلم طرابلس يطلبان منه حكم بلاد جبيل فلم يرض معهما بذلك واستمر الامير السيد احمد في بلاد جبيل مدة عشرة ايام ، فحضر له طلب من الجزار وجا. اليه مع عسكره الى بيروت ، وما حصل تنكيد على احد بشيء ، وسافر الجزار الي عكا بحرًا وتبعته العساكر برًّا؟ والغاية في توجهــه الى عكا هي ليحضر دفن جاريته التي اشتراها بخمسة عشر كيساً ، وبعد دفنها رجع الى بيروت ' ورجع الامير سماعيل لنبع الحديد وثقّل على مشايخ بيت الخازن بطاب الذخائر، ثم حضر الى بسكنتا وغرم الامرا، بمبلغ دراهم وثقّات عساكره على قرايا الجرود والاديرة ولاسيما دير سيدة النياح في الاكل والشرب ٬ وارسل امرًا الى المشايخ الحبيشية في غزير طالباً منهم خمسين كيساً خرج عسكر وحصل ضيق وخوف في كل جهات لسنان

واذ كانت المراسلة ما بين الجزار والامير يوسف كان الامير متحسباً عواقب الامور حرّ الى زوجته في صليا لكي ترسل ولدها الامير حسين ومعه خدمة خمسين كيساً عند الجزار في بيروت وان يترامى عليه طالباً الصفح عن والده وكان كذلك فالجزار اظهر له كل بشاشة ولم يخلع عليه واذ بلغ ذلك الامير يوسف حضر من بلاد جبيل الى بيروت بعد ان تكنّل له غوائل الجزار مخائيل السكروج ويونس نقولا ابو عكر وفارس الدهان فواجه الباشا ساعتين وفي ليلة

۱۲ تشرین الاول سافر بحرا الباشا والامیر یوسف و کاخیته سعد الخوري الی مدینة عکا

وفي آخر هذه السنة نزل الى بيروت فارس الدهان بعد ان استقام في الاديار وفي الزوق عشرة سنين و فقد م خدمة للجزار خمسة عشر كيساً وطيب خاطره و وطلب اسرته واقاربه ونزلوا جميعهم لبيروت. وقد كرر الجزار الاوامر على المسيحيين في بيروت بلبس لفات ذرق غامقة مدورة والاكار فيهم يلبسوا قواويق

ثم نقول ايضاً وبعد ان ذهب الجزار لعكا وصحبته الامير يوسف وكاخيته حسما تقدم القول ، والذين من غرض الامير يوسف كانوا توجهوا برأ لعكما ' فالامير سماعيل نزل من بسكنتا الى غزير وحضر عنده من جبيل الامير السيد احمد وبعد أن تشاورا عا يكون اصدرا اوار ومباشرين لبلاد جبيل لكي يجمعوا الاموال غصباً عن متسلم طرابلس الذي لم يرض معهما ولم يسلمهما حكم المقاطعة المذكورة . تقدّمت لهما ولعسكرهما من المشايخ الحوازنة. ثم حضرا الى ديرالقمر وكانا معتمدين على فرض اموال على الاديار ، فالباري تعالى لطف وبطِّل مقاصدها الردية ، وذلك لأن الباشا الجزار انعطف اسعادة الامير يوسف ولبسه الحلاع ، وولاه على لبنان كما كان قبلًا ، وابطل حكم الظالمين وكافة ولاية الامير يوسف ليست على لبنان فقط بل على حاصبيا ومرجعيون ' كونه دفع للباشا خمسماية كيس . فمكث في عكا نصف شهر لا غير وحضر مع اتباعـــه وعسكر دولة بقوة عظيمة الى دير القمر وكان ذلك بغتة في ٢٨ تشرين الثاني وقبض على

الامير ساعيل ووضعه تحت الترسيم لكي يدفع الاموال الاميرية التي جمها من البلاد مضاعفة ، واذ شاع خبر وصوله لدير القمر حصل زينة في كل الجبل وفي بيروت ايضاً ، وعمات الاهالي عراضة عظيمة وحريقة ما لها مثيل ، والذي ضبطه الامير يوسف من الامير ساعيل كان ينيف عن الالف وستماية كيس

وفي هذه السنة (١٧٨٥) حضر غبطة السيد البطريرك ألى دير مار يوحنا سمعان واقام فيه اربعة اشهر تحت الخوف وقام منه الى دير مار يوحنا ثم رجع الى دير القرقفة حيث كان قبلا . وفي نصف شهر تشرين الثاني ذهبت أنا الفقير لمدينة حمص لكي ابيع دار المرحوم الحي انطون الذي توفي في بيروت كما اخبرت قبلا ، فبعتها بألف غرش لابن عمي ابراهيم كرامه . وابقاني اولاد اختي وادعوا علي بان لهم حصة بالدار من جهة والدتهم ، فأقنعتهم بواسطة شهود على أن والدتهم وصلها ما يخصها من تركة والدها ، وما عاد لها دعوى مع احد من اخوتها ، وتكلفت سبعين غرشاً عدا الذي اندفع قبل حضوري للقاضي والمفتي الذي قدره ستون غرشاً من يد ابراهيم ابن عمي عند تسليمه والدار كما ذكرت قبلا

وفي هذه السنة احترق صيوان باشة دمشق مع الحيام بعد وصوله من الحج وكان ذلك فألًا عليه ولائه بعد اربعة اشهر انعزل وتولى عوضه احمد باشا الجزاد ولان بعد وصول الحج الى الاستانة اشتكوا على درويش باشا انه لا يمكنه ان يمشي الحج بما انه عاجز عن ردع العرب الذين يغزون القافلة فالتزمت السلطنة بان تولى الجزاد وهكذا اضحت دمشق وعكا تحت ولايته

وفي هذه السنة حضر قاصد رسولي ومعه اوامر من المجمع المقدس بتنزيل الاب بناديكتوسعن وظيفته ومنه عن كل وظيفة ومم ذلك بطلب غبطته من المجمع المقدس لاجل مقاومة المذكور له وبعد اظهاره هذه الاوامر عند غبطته بدير القرقفة بوجود الرئيس العام والمدبرين عمل افتقاد لبقية الاديار ووصل الى دير النياح وبعد استعلامه عن كلما توقع الزم الراهبات بان يُرجعن رئيستهن حسب خاطر البطريرك وسيادة المطران والمعتنات الراهبات لامره وحينئذ استدعى نيافته المطران من دير مار سمعان وبعد حضوره خضعن لاوامره وباركهن الموامرة وباركهن الموامرة وباركهن الموامرة والمراكهن الموامرة والمراكبة الموامرة والمراكهن الموامرة والمراكبة الموامرة والمراكبة وا

وفي هذه السنة قلع الامير يوسف عيني الامير سماعيل وبعد ذلك قتله ونيَّح الناس من شر ه و كذلك قطع لسان قاضي الدروز لانه كان متفقاً معه وقلع له عينيه وقطع له ابهامه وضبط ماله واخير اقتل هذا الظالم المعتدي وايضاً الشيخ رستم مرعي الحازن الذي قتل الحوري بما انه انحاز مع الامير سماعيل والامير السيد احمد المسكه الامير يوسف وغرَّمه وقطع له يديه ومن قهره مات وجازاه الرب بخطيته التي هي قتله الخوري كما تقدَّم ح

وفي هذه السنة انعم احمد باشا الجزار على الشيخ فارس الدهان بان يكون في ديوان بيروت ويكون مأمورًا بضبط ايرادات كلما يدخل الحكومة ' وعزل يونس نقولا من وظيفت وتولج المذكور مكانه

وفي هذه السنة صدر امر الكرسي الرسولي عن يد قاصده برجوع غبطة السيد البطريرك يوسف الماروني لكرسيه و وفع سلطة المطران

مخائيل حرب الخازن الذي كان نائباً بطرير كيًّا في الكرسي مدة خمس سنوات

وفي هذه السنة (١٧٨٥) صار المجمع العام في الرهبنة في دير القديس انطونيوس القرقفة بحضور القاصد الرسولي والبطريرك توادوسيوس وانتخب الحوري تاوفانوس رئيساً عاماً وقد تغير اكثر المدبرين وتنازل ابا المجمع عن حق الرهبنة في دير القديس سمعان لسيادة المطران اغناطيوس صروف وغبطت تسامح مع الاب بناد كتوس وسفط له كلما كان من الابتعاد ولان الصفح والمسامحة من ذات طبعه ورسمه مطراناً على كرسي بعابك يوم احد الشعانين في نيسان سنة ١٧٨٥

وفي هذه السنة صارطاعون في بيروت وطرابلس ومات من الاسلام خلق كثير ، اما المسيحيون فنزحوا الى الجبل ، وصار غلاء عمومي في كل البلاد عدا ، دينة حلب اذ كان فيها رخص غير اعتيادي وقد صارطاعون قوي زائد الوصف في مصر مات فيه ثلاثون كرة تحت الضبط ، وامتد الى غير جهات ، وفي آخر هذه السنة توفي سمعان ابن عبدالله اليازجي في مدينة حمص بموت صالح متسلحاً بالاسراد المقدسة بالايمان الكاثوليكي المقدس

المام المام المام المام السنة صارطاعون في البقاع ونواحي زحلة ومات في رياق الاخ افتيموس ومات من عرب الفضل عدد عظيم وفي اوائل كانون الثاني تكفَّل قنصلا الفرنج في صيدا وفي عكا لاحمد باشا الجزاد في المال المرهون عليه الشيخ سعد الخوري كاخية الامير يوسف وحضر من الشام لدير القمر وحصل فرح عمومي

عند كل المسيحيين ومن قبل حضوره كان اصحاب الغبطة البطاركة والسادة المطارنة ورؤساء الرهبانيات العامون جمعوا من كنائسهم الامتعة الفضية وقدًموها للقنصلين المذكورين وتكفّلا للجز اد بما يطلبه عن ترسيمه على الشيخ سعد الخوري المذكور

وفي هذه السنة غرَّم أحمد باشا الجزَّار قاضي حمص مع المفتي بخمسة وعشرين كيساً وهربا الى حلب وصار طاعون في حمص ونواحيها وافنى جانباً عظيماً من الاسلام والتركمان

وفي هذه السنة ضمن الحسبة في حمص ابن عمي الخواجه ابراهيم ونذر ان يعطي في كل اسبوع ثلاثة قداديس تتقدَّم على نيته عن الانفس المتعذبة بعذابات المطهرية طالباً من الله شفاعاتهم لاجل توفيقه بالنفس والجسد

وفي هذه السنة حضرت شرذمة من جبل الاكراد وربطوا درب الحج فوق انطاكية وقد علم الحج بذلك فبقي بانطاكية ثلاثة اشهر واخيرًا التزم ان يسافر بحرًا الى الاستانة وبعد ذلك صدر امر السلطنة الى اربعة باشاوات ان يتجهوا الى محاربة هؤلا الاكراد فحاربوهم وكسروهم وهربوا الى جبلهم وفي هذه السنة وقعت حرب ما بين عرب الموالي وعرب عنزه فوق حماة و تُقتل من الفريقين مقدار الف نفر وانكسرت الموالي وقد مات بالطاعون في مدينة حص وبرّها مقدار عشرة الاف نفس واكثر وقد نشفت اغلب عبون الما حتى ان نبع العاصي نشف منه اكثر من النصف والكسوة

وفي شهر آب من هذه السنة (١٧٨٦) جرى حادث لم يقع نظيره

ولم يسمع بمثله وهو انهُ في دير مار شليطا بقرب قرية غسطا كسروان، ذاك الدير الذي تقطنه راهبات والمختص بعائلة بيت محاسب وهو وقف ذرية للترهب من بنات هذه العائلة ورئيس الدير يجب ان يكون من نفس العائلة هذه . فلما كان يوجد فيهِ رئيس من مدة طويلة وقد طعن بالسن واصبح عاجزًا عن رئاسة الدير المذكور، فاكثر الراهبات اخترن القس ابن عم الرئيس الحالي المقيم معه بالدير مع خلافه من نفس عائلته حتى اذا اضطرُّ الى تغيير الرئيس يكون الذي يخلفه من نفس العائلة لا من خلافها . فن جرا انتخاب رئيس جديد حصلت مشاجرة قوية ما بين الرئس وابن عمه فوصلت القضية الى غيطة السيد البطريرك يوسف الذي استدعى الرئيس القديم وقال لـ أ: انت صرت رجلًا طاعناً بالسن وما عاد بك كفاءة ولا قدرة على سياسة الدير واحتمال اثقاله ' تعالَ لعندي واقض ِ ما بقي من عمركُ ولا تهتم بشي • مما يلزمك بل اهتم بخلاص نفسك ، وانا اقدم لك كلما يلزمك لقيام معاشك . فرضي بذلك ٬ وبقى عند البطريرك مدة لكنه كان متألمًا في قلبه من ابن عمه ولم يظهر لاحد شيئًا. ففي بعض الايام طلب الاذن من غبطته بقوله أن له بعض الحوائج لم تزل باقية في الدير تلزمه فترجًّا غبطته ليأذن له بالتوجه للدير لجلبها ثم يرجع ٬ فأذن له غبطته وتوجُّه . فبعد وصوله استقبله الرئيس الجديد ابن عمه وجهور الراهبات بكل حب . اما هو فلم يظهر ما في قلبه من الحقد . واذ كانوا على مائدة العشاء حضر اليه البعض من الراهبات واخذن بتكلمن معه بمحبـة وتنزيه قايلات له : نريد منك حاجة من حوائجك لاجــل تبقى عندنا بركة من قدسك ، والبعض كان يقلن له : نريد منك

ذخيرة من حاجاتك اكرينتذكر مودتك لنا ، واذكان يعطى البعض منهنَّ ما هو بغني عنه و فقالت له احدى الراهبات : ايُّ شي تريد ان تعطى الرئيس الجديد ? فاجابها عندي فأس مرادي ان اعطيه اياه . وبعد ان انتهوا من العشاء وتمشى الرئيس القديم والجديد في الدير ذهب كل منهما لمكان نيامه ، فبعد حصة. من الليل قام الرئيس القديم الشيخ بغباوته ودخل على الرئيس الجديد النائم والغافل عن الغوايل وضربه بالفأس على رأسهِ فشقَّه وقطعه 'وصعد الى محقان ماء غميق ورمى نفسه فيه واحدر نفسه الشقية الى اعماق الجحيم لاجل محبت الرئاسة والعظمة . اجارنا الله من ألم الكبرياء والغضب اللذين يوصلان مَن عِمَل عَمَا الى هذه الحالة التاعسة والهلاك الابدي . اما الراهبات فتمن سحرًا للصلاة كجاري عادتهن وطلبن الرئيس مع بعض الرهبان واذ ُفتح عليهِ وجدوه مقطوع الرأس ودمه جار في غرفته ' ففتشوا عن ابن عمه القس الشيخ والنبي فما وجدوه . غير انه اذ كانت امرأة حضرت الى المحقان لتملي جرّتها نظرت بعض ملابسه فاخبرتهم انــهُ مائت في المحقان فنشلوه واذ وجدوه فاطساً اخبروا غبطة البطريرك بذلك وأمر ألا يُدفن ولا يصير له جناز بل يرموه في احدى الاودية نظير الوحوش

وفي ٢٢ تشرين الاول من هذه السنة (١٩٧٦) حدث بعد نصف الليل زلزلة ، وبهذا الشهر ذهب الاب صفرونيوس الى حمص بعد ان كان ذهب عند بطريرك المشاقين في دمشق وتظاهر بالانشقاق ، وارفته المذكور بكتابات لمطران طرابلس المشاق وبقي عنده مدة شهر ورجع لحمص ، واجتمعت به إنا الفقير والاب مرتينوس وبذلنا

جهدنا لارجاعه لرهبنته فلم يرض معنا وتوجه الى حلب . وفي اول تشرين الثاني حبس متسلم حمص انطونيوس ابن مخائيل اليازجي وتهدده بالشنق ، وسبب ذلك ان طنوس فضول الصيرفي من شدة بغضه له وحده املا منه ان يحصل على وظيفته . لكنه فيما بعد كافاه بمثل ذلك . ولخوفه من الشنق كتب على نفسه تمسكاً بستين كيساً وخرج من سجنه ووضع عليه حواليه بتحصيل المبلغ ، وضبطوا كلما يوجد في بيته ، واذ لم يكنه تكملة المبلغ رجع وزجه في السجن . وفي اثنا ، ذلك حضر قبجي في رفع يد الجزار عن الشام وكان متولياً عليها مدة سنتين فقط ، اما متسلم حماة فحاسب على ما يخصه لافندية حمل اليهم كل شي ، وذهب الى بعلبك . وقد يُستى على متسلم حمص ليعطي حساباً عما عنده ، فالقاضي والمفتي واعيان البلد اطلقوا انطونيوس اليازجي من حبسه وردوه الى وظيفته

وفي هذه السنة امسك الجزار يونس نقولا الجبيلي في بيروت وغرَّمهُ منة كيس وفي شهر تشرين الاول وقعت منازعة بين الاب اغاتون وجيرانه رهبان الموارنة وعملوا على عزله ووافق عليه الخوري فرح المدبر وعصى عليه رهبانه و فسيادة المطران اصلح امر القس اغاتون ولم يُعزل الما الخوري فرح فلا جل هذا الذنب وغيره من المذوب التي شهدوا بها عليه امام البطريزك عُزل من المدبرية وانتخب عوضه الخوري بولس

۱۷۸۷ : قبل بداية هذه السنة بشهر حضر من الاستانة قبجي مصحوباً بأوامر من الباب العالي بعزل احمد باشا الجزّار عن ولاية دمشق ومأمورًا بان يرسم على آغة حمص بالحبس ويأخذ منه حسابه

وكل ما هو ضمنه . وحضر الى حمص قبل دخول هذه السنة مطران سرياني صاركاثوليكيًّا واصله من صدد فنزل عند اخيــه وتظاهر بالايمان الكاثوليكي، وطلب منهم أن يقبلوا تعاليمه فلم يقبلوا، واستمرُّ في بيت اخيه اسبوعاً بغير قداس و فدعوناه ليقدُّس عندنا يوم الاحد في بيت ابي ابراهيم كرامه اخي المطران ارميا ' فحضر وقدًس هو والقس الذي معه من دير الرغم ' ومكث ذلك اليوم ثم وجع لبيت اخيه اسبوعاً ثانياً ، ثم كتب لاهالي صدد يخبرهم بانه يريد الحضور اليهم وأجابوه اذا اردت الحضور لعندنا كماكنت قبلًا يعقوبيًّا فاحضر ، وإن حضرتَ وبقيتَ كما كنتَ نعرض امرك على الحكومة ونسلمك بيدها ، فحضر عندنا لبيت ابي ابراهيم المذكور وبقي مدة خمسة ايام ليتيسر لهُ مكاري يسافر معهُ الى الجبل عند بطرير كه، فشيخ صدد البرصوفي حقد في قلبه واضمر على ضرر ابراهيم كرامه لقبواهِ في بيتهِ المطران المذكور وتسفيره اياه سرًّا . فعمل رابطة مع مسعود آغا سويدان انهُ متى حضر الباشا الى حمص يقدّمون شكوى على ابراهيم كرامه لانهُ عامل عنده كنيسة بدون فرمان ، وانه يُنزل عنده مطارنة وقسس. فحينا وصل الباشا الى حماة حضر عنده مسعود ابن محمد آغا المذكور وعمل واسطة معــهٔ ليكون متسلم حمص فسلَّمه وشكى له على ابراهيم كرامه انه متسلم الحسبة ومُسمّى حاله محتسب حمص بدون فرمان سلطاني ، وعامل في بيته معبدًا وعنده قسس يصلُّون فيه ٬ فبعد ان مكث الباشا في حماة عشرة ايام وغرُّم اهاليها بقدر ما استطاع حضر الى حمص لبلة عيد الظهور الألهى ولاجل كثرة العساكر التي معه تعبت دُور الاسلام والنصاري "

والتزم الاب مرتينوس ان يترك بيتـــه لاصحابه الذين عمـــلوا قناقاً للعسكر . وحضر الى بيت ابراهيم المذكور حيث انا هناك والمطران إرميا وتخبينا جانباً ؟ فثاني يوم لعيد الغطاس بينما كنا خارجين عند الظهر لنتغدى عند رجل بيته قريب الينا فعند خروجنا من الباب والاطبق علينا في الباب آغا الدفكجيه ومعهُ خمسون نفرًا. ثم دخلوا الدار التي فيها المطران فأمسكوه وفتشوا الدارين فوجـــدوا آلات التقديس فأخذوا كأسين وثلاثة كتب وصورتين مذهبتين وجرّونا بكل اهانة باللطم والدفع الهند الباشا وأروه الكأسين والصور ، فأمر بحبسنا مع ابراهيم المذكور . وبعد ذلك امسكوا نصور المرَّاش وحبسوه معنا . وكان السجَّان يحضرنا امام طرزي الباشا ومخائيل آغا كركجي وكلاهما من الروم اعداء الايمان الكاثوليكي وكالوا يضربونا قدامهم ويقولون لنا ارجعوا صلّوا في كنيسة الروم ولا تعملوا لكم كنيسة في مدينة سلطانية . وبعد ان حبسونا اسبوعاً قطعوا بلصتنا حتى بلغت ثلاثة وعشرين كيساً ، وارسلوا في اثرنا الدفكجيه على تحصيل المبلغ و فكانوا يضربوننا بالنهار ويحبسوننا بالليل. ففرقنا المبلغ علينا وعلى جماعتنا اي نحن الكاهنان وسيادة المطران وستمة اشخاص كاثوليك ، فأصابنا نحن القسيسان ٢٣٦٧ غرشاً وسيادة المطران وابراهيم ابن اخيه اربعة الاف غرش وكسور واصاب الستة الاشخاص غلاقة البلصة

وعندما ضايقنا الدفكجية قلنا لآغتهم انا والاب مرتينوس: نقدّم لك كفيلًا يكفلنا لِكم يوم حتى نستدين الدراهم وضي فرضي فضول الصيرفي ان يكفلنا وانه هو يتسلّم الدراهم الباقية علينا و

حينند خلصنا من الحبس ومن اتباع الباشا ، اما سيادة المطران ارميا وابن اخيه ابراهيم فلم يتوفقا الى مَن يكفلها فبقيا تحت الضرب نهارًا وبالحبس ليلًا الى ان استدانا ما عليهما ودفعاه واطلقوهما ، وفضلًا عما ذكر من الخسائر فان الاسلام والنصارى تكبدوا خسائر على القناقات ، لان الباشا بقي في المرة الاولى ثمانية ايام ، وبعد اقام باشة طرابلس ثلاثة ايام ، والعسكر الآتية الى دمشق مرتين كان يُقدم مصاديفها من البلد ، فانه قد نطب من النصارى اول مرة الف غرش وفي المرة الثانية سبعاية غرش ودفعوها سراً ، هذا عدا الكسر الذي صاد على البلد من خرج العساكر الذي بلغ سبعة وعشرين كيساً ، عدا الذي اخذوه من اكابر الاسلام بلصاً وسراً

وبعده انفتح على الفقير دعوى بقولهم ان القس روفائيل ابن كرامه ورث من تركة اخبه انطون المتوفى ستة عشر كيساً ومطاوب ليدفعها للحكومة ، فالتزمت ان اتخبى واختفي وقد ساعدتني قدرة الله الى ان خرجت من حمص تحت الثلج والبرد والشتاء القوى الى دير الراس وذلك في ١٢ شباط، وبهذا النهار ذاته سافر الاب مرتينوس لحلب ليجمع احساناً ليدفع المال الذي استدناه غلاقة البلصة، وفي هذا الشهر بعد ان تركنا حمص بكم يوم امسك مسعود آغا سويدان متسلم حمص فضول الصيرفي المذكور لان طنوس اليازجي استقوى عليه واستوفى ثأره من بيت فضول لان ابنهم كان اضر المذكور عند الحاكم الذي كان متسلم حمص من قبل الجزار ، وجرمه جرماً عظيماً نخو مئة كيس وضبط كل ما عنده من الارزاق، ومثله القصير وهو رجل من اكابر الاسلام غرم بمبلغ وافر لا يُعرف قدره ، ومثله بلص

شيخ القصير دجل مسلم بمبلغ وافر ، وايضاً بلص في دمشق المسيحيين بمئة وستين كيساً ، والنتيجة ان هذا الظالم المسمّى بطل باشا قد شابه توتيلا ( دبما يريد أتيلا ) غضب الله دبنا يخلصنا من شره وشركل ظالم .

كذلك المسك بطل باشا في دمشق المطران دانيال المشاق العونجي مع اتباعه وحبسهم ووضع الجنازير الحديد برقابهم واخيراً بلصهم بمئة واربعين كيساً وقد امسك احمد باشا الجزار في بيروت فادس الدهان واخاه وابن الحيه مخائيل وطلب منهم ثلثاية كيس دراهم واخيراً بعد عمل الوسائط بألف جهد حتى قبل منهم مئتي كيس

و كذلك المسك ميخائيل السكروج في عكا وجبسه ووضع في عنقه جزيرًا حديدًا ولان المذكوركان له اجانة عند احد الحوادنة قدرها خساية ذهب عتيق والخوري المذكوركان حرر له كتاباً يقول فيه: " ابعث خذ امانتك لاني مريض ومشرف على الموت " فوقع هذا الكتاب والرسول بيد الجزاد الذي بعد ان وقف على ذلك طلب من مخائيل المحبوس مبلغ دراهم وفاجابه منكرًا عليه ان ما عنده شي وحلف له بحياة رأسه وأظهر له الجزار مكتوب الحوري واوضح له كذبه وخيانته وحكم عليه بالرجوع الى الحبس الذي لا يخرج منه ما لم يدفع ثلثاية كيس وفهذه آخر نهاية النجاح العالمي الباطل

وفي هذه السنة صدر امر الجزار على يوسف يارد بأن يجبس ولا يخرج من حبسه حتى يدفع خسة عشر كيساً ، لانه كان كاخية فارس روفائيل كرامه

الدهان . وفي شهر ايار هرب بطريرك المشاقين من دمشق بعد ان دفع غرامته وحضر الى حاصبيا ومنها الى بيروت ، ثم سافر بحرًا الى الاستانة . وكذلك مطران حمص المشاق الذي اصله من دمشق وطنه حضر عند بطريركه دانيال عام اول وتنزل له عن كرسي حمص . وبهذه السنة رجع الى كرسيه لعدم حظ ابنا ، الايمان الكاثوليكي بهذه المدينة كونه مضادًا لهم بكل امورهم ، وعدوًا ومبغضاً لكل من هو كاثوليكي

خبر وفاة الصالح الذكر السيد نيوفيطوس نصري مطران صيدنايا برومية

اخبر احد آبا، الرهبنة المقيم في رومية حين وفاة السيد نيوفيطوس قال: انه في ٢٤ شباط من هذه السنة (١) انتقل لرحمة الله تعالى سيدنا كير نيوفيطوس وكان فقيرًا جدًّا في الامور الدنيوية لا يملك شيئًا من الاشيا، الزمنية والهاكان غنيًّا جدًّا بالروح، فحين انتقاله من هذه الحياة الفانية الى الحياة الخالدة كان جسد هذا القديس يعرق عرقًا كثيرًا وبقي جسمه اربعة ايام مصمودًا على كرسي في الكنيسة ولم يتغير لونه ولا يبس جسده كليًّا ، وكان يفوح من هذا الجسد

<sup>(</sup>١) ربما عنى المؤلف بقوله هذا المرحوم المئوري قسطنطين الطرابلسي وكبل الرهبانية الباسياية الشويرية في رومية الذي ترك لما مخطوطاً دوَّن فيهِ الحوادث التي وقعت في اياسه دينية كانت ام مدنية منبعاً بسردها خطة المؤلف الذي نحن بصدده ويتناول كتابه هذا حوادث اربع واربعين سنة اي من سنة ١٧٧٩ لنهاية سنة ١٧٧٣ . غير ان الاب روفائيل كرامه قد ركب متن الغلط بتعيين تاريخ موت الصالح الذكر كبر نيوفيطوس نصري في ٢٠ شباط ١٧٨٧ والصواب سنة ١٧٣١ . وقد راجعنا ايضاً تاريخ المرحوم الحوري قسطنطين الطرابلي المذكور فوجدناه يعين سنة ١٧٣٠ لموت المثلث الرحمة كبر نيوفيطوس والصحيح هو ما ذكرناه سابقاً

عرف ذكي اشرف من رائحة المسك . فعمَّ خبر قداسته في كل رومية فحضر لزيارة جسده الطاهر جميع سكان المدينة من اكليروس وعلمانيين كبارًا وصغارًا واخذ جميعهم بركة من ثيابه كل واحد على قدر ما تيسر له . وكان يحسب نفسه سعيدًا من حصل على جز ، صغير من شعر رأسه او من شعر لحيته حتى انه لم يبق له اثر من ذلك الشعر. ولولا الخوف من الحبر الاعظم لكانوا قطعوا جسده واخذوه . لانه في مدة هذه الايام الاربعة ايلًا ونهارًا لم ينقطع ازدحام الناس العظيم عن زيارة ذاك الجسد النفيس يتباركون منهُ ويأخذون أثره . وقد ارسل سيدنا الحبر الاعظم الكرادلة والمطارنة الموكول اليهم اسر اجسام القديسين ليفحصوا عنه وبعد فحصهم اخبروا قداسته انه حبر قديس من سيرته وموتته بعلامات القداسة ، وبعد موت كان جسده يعطي البرهان الصادق على قداسته ' فأمر البابا ان يفصدوه من يده اليمني فان خرج منها دم كان ذلك علامة قداسة . وبعد الايام الاربعة لموته حضر طبيب البابا وفصده فخرج من يده اليمني دم نظير الورد فأثبتوا قداسته لان كل علاماته كانت علامات قداسة وصدر امر سيدنا الحبر الاعظمان يوضع هذا الجسد فيصندوق ويوضع عليه لوح رصاص ويكتب عليه تاريخه ومكان كرسيه وسيرته ويبقى مع اجساد الشهدا . في كنيسة انتشار الإيمان المقدس وبعض الذين اخذوا من أثره كان بهم عاهات وامراض فشفوا بقوة شفاعته وكان بأحدهم مرض منذ ثلاث سنوات فشفي من مرضه بواسطة ايمانه مجمله جزءًا من اثره ، ولا اقدر أن أصف لكم ما حصل من العز والشرف لجسد هذا الطوباوي باكثر من هذه الاسطر الوجيزة التي تحسب شيئاً يسيراً

## بالنظر لما شاهده الحاضرون بأعينهم وسمعوه بآذانهم (١)

(١) لقد اسمدني الحظ يوم كنت وكيلًا عن الرهبانية الباسيلية البلدية الكريمـــة لدى الكرسي الرسولي في رومية ان وقنت على عدة اثار من حياة هذا الرجل البار نشرخا في مجلة « البساريوني » (Bessarione) المجلد (تأسع المدد ١٢١ ثم جمعتها على حدة في كرَّاس وذلك باللغة الطلبانية. على ان المثلث الرحمة الاب ألطون رباط السوعي كان قد نشر في مجموعته عن الاثار المدفونة المنعلقة بتاريخ الشرق المسيحي تحت عنوان : Documents inédits pour servir à l'histoire du Christianisme en Orient » حياة هذا الرجل البار التي خطها كام اسرار المرحوم المطران نيوفيطوس الحوري اغتاطيوس قندلفت في روميـــة ' ثم ان سيـــادة الارشمندريت الكمبوس كاتب قد درج مقالة مفيدة في حياة رجلنا البار في مجلة المشرق ( المجلد الثالث صفحة ٢٣ ١-١٠٦٨ ) وقد بحثت في نفس الموضوع مجلمة اصداء الشرق « Echos d'Orient » مجلد ه ص ۸۳۰ و المجلد ٦ ص ١٧٥ و المجلد ٧ ص ٢١٣ و المجلد ٨ ص ١٨و ٣٦١ والجلد ٩ ص ١٦٠ ثمن مجرد مطالعة الاثمار المنوَّه جا يعرف القارى قداسة حياة المطران نيوفيطوس نصري الذي كان منالًا حبًّا المنضيلة وللتضعية في سبيل خلاص النفوس وقد قال عنهُ المرحوم يوسف السمعاني الذي حضر وفاته ورأى بعينـــه تلك المعجزات التي جرت بعد مماته : « أنهُ أصبح مشهدًا عجيبًا للمالم والمملائكة وللبشر بالمعجزات التي جرت منه بعد موته ». إما الاطباء الذين فحصوا الجئة فقالوا أن ما شاهدوه يفوق الوصف وهو من خوارق الطبيعة كما يؤخذ من نص هذا الاثر الذي ندرجه بالحرف الواحد:

« Die 24 Februarii 1731 Neophitus Nasri, hierapolitanus archiepiscopus de Saïdnaïa apud Damascum, Melchita Cath. aetatis suae ann. 60, circiter, sacramentaliter confessus R. P. Giorgio Beniamino S. J. sacra comunione Sanctae Romanae Ecclesiae matris, animam Deo reddidit, hora 19, in archixenodochio Sancti Spiritus, eius corpus translatum fuit, die sequenti, in Ecclesiam de Propaganda Fide, in qua sepulturam sibi elegit, ubi associatum fuit a duobus parochis videlicet Su Petri in Vaticano, in cuius dictione habitabat, et Su Spiritus in Sassia, usque ad ianuam venerabilis Collegii, hora prima noctis; et die sequenti fuit expositum in hac ecclesia; et quia eius cadaver mirabiliter desudavit per spatium trium dierum, et nullus foetor emanavit, existimatum est a medicis esse praeternaturale. Tumulatum fuit in sepultura majori, hora prima noctis cum dimidio, praesentibus RR. DD. Joseph Assemani, Scandar Andrea, Petro Narsilo et R. Francisco Georgio Tramontana, piorum operum rectore. ». (Cfr. libro dei morti della chiesa di Propaganda Fide p. 98). ولما كان المثلث الرحمة المطران نبوفيطوس سليل الرهبانية الباسيلية الشويرية الكريمة فلنا مل. الامل بأخا ستواصل السعى الحنيث في رومية العظمي للوصول الى تثنيت قداسته ليتمجد الله في قديسيه على الارض ويعاد للكنيسة الشرقية مجدما القديم القائم بفضيلة رجالها وقداستهم

وفي شهر حزيران من هذه السنة نزل على أذ كني الاب جرمانوس معلم المطبعة نزل قوي افقده سمعه فأصبح اطرش أصم ' فتوجه عند الاب اكليمنضوس الحكيم فعالجه كثيرًا بالادوية وما استفاد شيئًا فرجع الى مكانه

وفي ٢ آب من هذه السنة توفي سيادة المطران باسيليوس جلغاف في مدينة بيروت وكان هذا من الذين رسمهم السعيد الذكر البطريرك كيرلس طناس وتمَّت رسامته في دير المخلص مطر اناً على كرسي صيدا. وكان هذا من جملة المطارنة الذين انتخبوا السيد جوهر بطريركأ قبل وفاة البطريرك كيرلس. وبعد ذلك ندم على انتخاب المذكور لانه كان غير مستقيم وقد انضم اليه المطران اكليمنضوس وتركا السيد البطريرك جوهر ومطارنته ، واتفقا مع مطارنة رهبنتنا وكتبا المجمع المقدس الانتخاب المذكور وانتخب عوضاً عنهُ مكسيموس مطران حلب وبعد وفاة مكسيموس انتخب السيد ثاودوسيوس دهان بطريركاً وتثبت من الكرسي الرسولي . وحينًا التــأم المجمع البطريركي في دير القمر بوجود القاصد الرسولي أعطى باتفاق عمومي السيد جوهر كرسي صيدا وتحوّل السيد باسيليوس جلغاف المذكور لكرسي بيروت التي كانت لا تزال بيد السيد البطريرك بدون داع خصوصي . والسيد باسيليوس المذكور قبل وفاته بتسع سنين تنزُّل باختياره للسيد صروف بسبب عجزه وكبر سنه ونزَّه حالـ ه عن الابرشية ليهتم بخلاص نفسه . ولما اراد الرب ان يطهر نفسه في هذه الحياة افتقده بالعمى وبغير امراض واوجاع قبل وفاته في بيروت بنحو

خمس سنوات . وكان السيد صر وف يهتم بأوده واحتياجه وكان السيد داغًا أكله في الانطوش مع كهنة بيروت على مائدتهم . وكان السيد اغناطيوس خليفته يدفع عنه شيئًا مرتبًا لو كيل الانطوش شهريًا ، وبالنتيجة انه مات بروح القداسة والطهارة وضريحه في كنيسة بيروت [ الكاتدرائية ] وكان اصحاب العاهات والا راض يزورون بايمان فيشفوا من امراضهم

وفي شهر ايار من هذه السنة (١٧٨٧) حصل اعتدا على بر حمص من عرب الموالي و كذلك على بر حماة ، فخربوا في قرى المدينتين وقتلوا ونهبوا كثيرين، وقتلوا آغاوات الدنادشة وشيخ بلاد الكلبيين وشيخ بلاد النصيرية والشيخ موسى ابن الشيخ حنا ديب في الكيمة ونهبوا بلاد هذا الاخير وخربوها . وقتلوا كثيرين من اعيان تلك البلاد ومن جملتهم بطرس بن مخائيل كرامه من حمص اذ كان مسافرًا عند ولده ابراهيم في راس بعلبك وكان قتله قرب القصير

اما أبنا، الروم المشاقين المبغضين المتعبين فلم يكفهم كل ما الحقوه من الحسارة بابنا، بيعة الله بحمص ودمشق ومن تشتيتهم اياهم من بيوتهم في كل جهة بالافترا، والتهم الباطلة فزادوا على ذلك انهم في نفس هذه السنة اتهموا كاثوليك صيدنايا بأنهم قتلوا خوري الروم المشاقين فخسر وهم تسعة وعشرين كيساً واخذوا منهم كنائسهم وضيّقوا عليهم وعلى غيرهم بقوة بطل باشا الذي جعلوه يعظّم شأنهم

لشقاوتهم واضرارهم بالمسيحيين وغيرهم على افعالهم الله على افعالهم المضرَّة باحُوتهم.

وفي خلال ثمانية ايام من اياول حضر الامير جهجاه ابن الامير مصطفى الى بعلبك بعسكره وحارب العبد متسلم بعلبك وانتصر عليه وانهزم الى دمشق مع جماعة وبقي منتظرًا رجوع الباشا من الحج و دخل الامير المذكور بعلبك وجلس في سرايتها وتملكها بالسيف وضبط كل ماكان مختصًا بدائرة الحكومة.

وفي هذه السنة حضر الى صيدا قنصلان من دولتي روسيا والنمسا وكان قصدها الحضور الى دمشق بموجب اوامر من ملكيهما لاجل الاقامة هناك غير ان مسلمي دمشق منعوهما فالتزما ان يرجعا الى بلادهما.

وفي هذه السنة توجه مخائيل ملك المسكوب عند سلطان التتر الذي صار مسيحيًا وكان معه اثنا عشر الف جندي فلما بلغ ذلك السلطان الذي كان بالاستانة ارسل عسكرًا مؤلفاً من سبعين الفاً وحارب ملك المسكوب في احدى مدن مملكة التتر وقتلوا من عسكره تسعة الاف فبقي معه ثلاثة الاف فلما بلغ ذلك الى مسمع امه ارسلت اليه عسكرًا عظياً وحاربوا عسكر السلطان العثماني وقتلوا كل افراده فلم يبق واحد من السبعين الفاً وصار اتحاد ما بين ملك المسكوب وملك النمسا على محاربة العثمانيين.

وفي شهر ايلول توجه الى حمص كركجي آغا باشا دمشق واشتكى على البعض من الكاثوليك لعدم دخولهم للصلاة في كنائس المشاقين وكبس دورهم وامسكوا اربعة اشخاص وهم ولدا المراش الاثنان

وابراهيم كرامه وجرجس لطيف وضربوا ولدي المراش واخد فوا منها ثلا ثاية غرش وطلبوا من ابراهيم وابن لطيف منتي غرش فلم يتمكنا من دفع اكثر من خمسين غرشاً لا غير ، واذ سمع متسلم حماة بظلم مسعود آغا سويدان الذي عندما غرم فضول الصيرفي واخد هو والقاضي وطنوس البازجي ثلثي الغرامة وخر الى حمس وامسكه وامسك موسى شيخ صدد اليعقوبي الذي شكا الكاثوليك والحق بهم الضرر كما ذكرنا قبلاً وبعد ان نزع ثيابهم وامر بضربهم الشديد غرمهم دراهم كثيرة وعزل مسعود آغا ووضع متسلماً عوضه وثم غرمهم القاضي خمسة عشر كيساً وطنوس بن يخائيل البازجي حتى لم يترك في شروى نقير وذلك لان الله تعالى اداد ان ينتقم من هؤلا المذكورين لسعيهم بضرر الكاثوليك.

وفي بد قشرين الثاني (١٧٨٧) التأم المجمع العام وانتخب الحودي بولس ارقش رئيساً عاماً ودعي اسمه اغناطيوس والحوري ثاوفانوس الرئيس العام السابق انتخب مديراً اول والحودي بولس كسّار الدمشقي مديراً ثانياً والمدير الاول بقي في الرئاسة العامة بجمعاً واحداً والمدير الثاني شغل الرئاسة العامة ثلاثة مجامع وكان نائباً عاماً سنة فتكون مدة رئاسته عشر سنوات وقد أرسل بأمر الطاعة الاب ثاودوروس قمر الحلي الى دمشق محل الاب اثناسيوس جفليه الذي انتخب رئيساً لدير القرقة وقد .

وفي هذه السنة قتل الامير يوسف الشهاب بشير امير راشيا وكاخيته عبدالله مالك وقلع عيني اخيه السيد احمد وسبب ذاك انهم كتبوا ضده الى احمد باشا الجزار وقعت المكاتيب بيده فجازاهم بهذا العمل لير الح من شرهم وخيانتهم.

وفي شهر تشرين الشاني صار مطرغزير وطاف نهر الجاجم على بسكنتا وخرّب سبعة طواحين بكل ما فيها وخرّب اربع حارات ومات سكانها تحت الردم والطوف وعددهم اثنا عشر شخصاً وهو لا هم من المشاقين وماتت معهم مواشيهم و تُلف كل ما لهم من الامتعة و رحمنا الله تعالى و نجانامن كل خطر مهلك و بهذا الطوفان خرب الجسر الذي كان عمره الصالح الذكر ابراهيم خير حذا و زوغا بسعي عاد المعلوف من كفرتيه .

١٧٨٨ : في بد مذه السنة أقتل متسلم حماة مع كل جماعت به من اهالي مدينته وذاك لاجل ظلمه وقساوته. فحينا بلغ ذاك بطل باشا بدمشق امر بتجهيز عساكر ليركب على حماة ويةتل كل اهلها. وفي الحال وصل خبر حضور قبجي لدمشق مكانه يستى اوزان ابراهيم باشا فتولى على دمشق وما يليها وارتاحت الولاية من شر بطل باشا وظامه وكان الوالي الجديد نسيباً لمتسلم طرابلس فرَّ عليه وارسل يعلم كل الولايــة انه تنصُّ واليَّا مكان بطل باشا وقد اناب عنه مأمورين ينقذون الاحكام مدة غيابه وترك طرابلس قاصدًا حماة فحبس اكابرها واخذ منهم الف واربعاية كيس وقتل كل متجاسر منهم على قتل المتسلّم وجماعته . ومكث مدة في حماة وحمص وارسل يتهدد الامير جهجاه الحرفوش على أخذه مدينة بعلبك بالسيف وقتله عددًا من جيش المغاربة ؟ فلما بلغ ذلك الامير المذكور هرب اهالي المدينة من اسلام ونصاري وخرب طواحين البلد، وكذلك خرب اهالي القرى طواحينهم ورحلوا ؟ اما الامير فانتقل مع اتباعه الى قرية

صغيرة وعرة الطرقات وهنالك اقاموا يحاصرون و فلما و دان باشا الى دمشق خلع على الامير كنج محمد حرفوش وامره بان يتوجه الى بعلبك وارفقه بعسكر الدولة وبمغاربة وبعد وصوله ببضعة ايام ارسل الامير كنج عددًا من العساكر الى حيث كان الامير جهجاه محاصرًا وكان المنذ كور ارسل يطلب اغاثة من الامير يوسف ومن الامير شديد مراد فاغاثه كل منها بشر ذمة عسكر و فلما وصل دجال هذه الاغاثة اليه وجدوا المذكور تحت الحصار واذ بلغه وصولهم اشتدت عزائمه بعد ان كان اوشك ان يضمحل و فبدأ مع جماعته يضرمون نارًا الدولة جيش الجبل يداهمه من الورا، وجماعة الامير جهجاه من الامام توهم ان الجيش الجبلي كان كثير العدد فوقع الحوف في قلوبهم وولوا الادبار الى بعلبك وفي اثنا، هربهم فتل منهم اربعون نفرًا واخبروا الامير با وقع .

وكان ايضاً اوزان باشا ارسل جملة عساكر مع ولدي الامير ساعيل الذي خلع عليها بولاية مقاطعة حاصبيا وراشيا ليسلخها من يد الامير يوسف الشهاب واذ بلغه ذلك وجه جملة عساكر الى الامير محمد المتولى من قبله مشددًا اياه بمحاربة عساكر الدولة ، فوقع الخوف بقلب عسكر الوزير المشار اليه اوزان باشا ، فرجعوا الى دمشق بدون ان بعملوا شداً ،

وفي ٩ أذار بلغ الباشا ما حصل في جهة بعلبك فتكدّر لعدم نفوذ اوامره ٬ واضطر أن يكاتب الأمير يوسف بواسطة عباس التل حاكم الزبداني ٬ وقد أنهي الشيخ عباس المذكور القضية على الوجه الآتي: يدفع الامير جهجاه مئة الف غرش غرامة وثمن الجاموس، ويرجع حاكماً على بلاد بعلبك كان، فقبل بهذه التسوية، فارسل اليه الباشا الخلعة مع عباس التل، فبلغ اهالي زحلة الخبر في ٢٥ آذار ففرحوا جدًّا وعملوا مهرجاناً عظيا بعد ان كانوا خائفين ومهربين كلما تمكنوا من تهريبه، ثم حضر الامير جهجاه الى زحلة لمقابلة عياله اللاجئين الى تاك المدينة، هناك تكلم مع المطران بناد كتوس طالباً منه ان يرجع الى بعلبك وان ترجع معه الرعية، وقد اعطى لسيادته مئة غرش واخذ بعلبك وان ترجع معه الرعية، وقد اعطى لسيادته مع البعض من رعيته عياله وتو جه الى بعلبك، وبعد يو مين تبعه سيادته مع البعض من رعيته ثم فيا بعد تبعه الباقون.

وفي بد مذه السنة اضرمت نار الحرب بين الدولة العثمانية والدول المتحاربة وهي روسيا والنمسا واسبانيا فانتصرت هذه الدول على عساكر الدولة العثمانية وقتلت منهم عشرين الفاً ووقع امير البحر اسيراً بيد الدول المتحابة ونزعوا منه علامة الشرف .

وفي آخر شهر اذار انتقل الى رحمة الله في دير القديس انطونيوس القرقفة الصالح الذكر غبطة السيد البطريرك ثاودوسيوس دهان بعد ان استقام بطرير كا ستاً وعشرين سنة واربعة اشهر وكان قد تجاوز التسعين من عمره وقد دفن باحتفال عظيم في كنيسة الدير المذكور وكان نشيطاً باعماله الروحية لا يكل ولا يتعب و دعلى ذلك انه كان صبورًا لطيفاً باخلاقه متساهلًا مع الجميع .

وبعد ذلك اجتمع السادة الاساقفة في دير القرقفة لانتخاب بطريرك عوض المتوفي فوجهوا ادارتهم الى انتخاب السيد اثناسيوس جوهر ملاحظة خاطره عمًّا مضى · امًّا السيد جرمانوس آدم مطران

حلب فلم يرتض معهم مجاوباً اياهم ان انتخاب المذكور مضاد للقوانين ولاوامر الاحبار الرومانيين الذين ينهون تحت الحرم رجوعه الى البطرير كية فلم يسمعوا قوله فتركهم ورجع الى دير ماد مخائيل وعمل مثله سيادة المطران بناد كتوس مطران بعلبك وفاستدعوه مرتين فلم يشأ ان يحضر هذا الانتخاب محتجاً عليهم انه مضاد للقوانين وتبع السيد جرمانوس المذكور الى دير ماريخائيل واجتمع السيد اغناطيوس صروف والسيد يوسف سفر مع مطارنة دير المخلص وانتخبوا بالقرعة السيد اثناسيوس جوهر بطرير كا وكان ذلك في ٢٣ نيسان وتمت سيامته في دير القرقفة وبعد ذلك توجه عند الامير يوسف مع بعض السادة وخلع عليه و كتبوا الى رومية لمجمع انتشار الايمان بطلب الباليوم واتفق المطرانان جرمانوس وبناد كتوس مع القس سمعان المائد كو ربها الى رومية المقس سمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقس سمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقس سمعان المذكور بها الى رومية المسمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقس سمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقس سمعان المذكور بها الى رومية المسمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقس سمعان المذكور بها الى رومية المعاوية المعاوية المدهم المناخ على رفع الدعوى للمجمع المقدس وتوجه القس سمعان المذكور بها الى رومية والمدهم المقدد المدهم المقدد المدهم المهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المهم المدهم المدهم

وفي ٢٤ ايار انكسفت الشمس قبل الظهر نحو الساعة العاشرة واستمرَّت مكسوفة نحو ساعتين وكان ذلك في هلة شهر رمضان سنة ١١٠٧ للهجرة ٠

وكان سيادة المطران صروف مجتهدًا بامر تثبيت البطرير كيدة للمنتخب فبلغه ما كان من المطرانين المتقدم فركرهما وانها قد ارسلا الى رومية الاب سمعان صباغ فتوجه الى دير المخلص واجتمع بغبطته وببقية المطارنة وعرض نفسه للسفر الى رومية لجلب التثبيت بذاته بدون واسطة وهكذا كان وقد سافر في اول حزيران وبقي في رومية سنتين بجاهد بطلب التثبيث الى ان حصل عليه و فرجع فائزًا

عاكان تائقاً اليه.

وفي هذه السنة طلب والي الشام الامير كنج الحرفوش فحضر اليه فطلب منه خمسة عشر كيساً كان الفقها على العساكر التي ارسلها لمعونته وحبسه وسافر الى الحج ، فبرطل الامير جهجاه ابن عم الامير كنج المتسلم طالباً اليه قتله فقبل المذكور وخنقه في حبس دمشق ، وفي هذه السنة جا خط شريف من الاستانة باسم الشيخ غندور ابن سعد الخوري كاخية الامير يوسف مفاده ان يكون الشيخ غندور قنصلا في بيروت فثقل ذلك على المسلمين وبعد رجوع الباشا من الحج الى دمشق تآمر عليه الحاوات القبقول مع اهالي الشام وحاربوه وقتلوا من عساكره نحو ثلاثماية نفس وطردوه الى مدينة حص وبعد وصوله هنالك ارسل يخبر الباب العالي بالاسر .

الراس ابن اخيه ذلزل بن يوسف الى الامير جهجاه المرفوش لان ذلزل الراس ابن اخيه ذلزل بن يوسف الى الامير جهجاه المرفوش لان ذلزل المذكور ذوّج اخته من فارس بن الدروبي واتهمه لدى الامير انه اخذ على اخته تسماية غرش من فارس المذكور وانه هيّج عليه اهالي الراس وأمسك الامير جهجاه ذلزل وعذيه كثيرًا ثم غرّمه ستاية غرش وحقيقة الحال ان هيكل المذكور هو الذي ارتشى على ابنة اخيه واخذ من فارس الدروبي شة غرش وبعد فعله هذا عامل ابن اخيه ذلال بهذه القساوة والحق به الضرر وعلى ان فارس الدروبي ذهب اخيرًا عند الشيخ غندور كاخية الامير يوسف الشهابي واخبره بكلا حدث وأرسل الشيخ غندور وترجًا الامير جهجاه في امر ذلزل بكلا حدث وأرسل الشيخ غندور وترجًا الامير جهجاه في امر ذلزل بكلا حدث الامير وغرَّمه عثتي غرش وعفى عنه بعد ان أخذ منه المذكور فقبل الامير وغرَّمه عثتي غرش وعفى عنه بعد ان أخذ منه

ايضاً بغله الذي ثمنه مئة غرش.

وفي هذه السنة بعد ان قدَّم اوزان باشاً والي دمشق عريضة الى الباب العالي بقي في حمص منتظرًا الجواب حتى حضر له فرمان بتجديد الولاية صحبة قبجي مخصوص المزود من الباب العالي باوامر الى احمد باشا الجزار والى الامير يوسف مفادها أن يرسلا من قبلها عسكرًا لمساعدة والي دمشق على فتحها وانزال القصاص بآغة القلعة وسائر الاغاوات المضادين له و فلما عرف الاغاوات المذكورون ذلك قفلوا ابواب المدينة وحصنوها وفلما وصل عسكر الجزار والامير يوسف قوي عسكر الباشا وشدّدوا الحصار على المدينة حتى تضايقت الاهالي من قلة القوت والفلاء واصبح رطل الخبز بغرش و فات كثيرون جوعاً وهرب خلق عظيم من داخل الحصار فاضطرت الاغاوات الى تسليم المدينة للباشا الذي دخلها مع عسكره في شهر شباط من هذه السنة ورجعت عساكر الجبل سالمين وانتهت الامور مع الباشا المذكور جيدًا . وبعد دخوله المدينة وضع الحصار على القلعة واستحضر ثلاثة مدافع كبيرة ليلا وعند الفجر وجهها على القلعة وامر بضر بها ضربًا متوالياً ، ومن جرا، قوة ضجيج المدافع ماتت ام آغة القلعة وأغمى على امرأتيه فيئس المذكور عند ذلك من النجاة فارسل الى آغا ديلانيه باشا ارزلون الذي كان موجودًا في ذلك الوقت طالباً الالتجا. اليه فأخذه وحماه عنده ٬ وامر باشا دمشق بخروج الجنود ومن معهم من القلعة واحدًا فواحـدًا وقتلهم جميعاً ذبحاً وكان عددهم مئة وخمسين ، ثم طلب من آغـا ديلاتيه ارزلون ان يسلّمه الزعزنجي فأجابه انه لا يستطيع تسليمه كونه داخلا تحت حماه ومتي خرج من عنده يمكنه ان يقبض عليه و فهربه عند احمد الخراف امير عرب الموالي مع فرقة من عسكره وخلّصه من القتل المحكوم عليه به بموجب امر سلطاني

وفي هذه السنة ضيَّق احمد الحرّاف وربعه على اهالي حمص وحماة متعدين عليهم بالسلب وبربط الطرقات و كب عليهم قدور بك حاكم حماة بمساعدة عسكر من حلب وخاربهم و كسرهم وقتل منهم الف رجل وانهزم الباقون.

وفي هذه السنة طلب احمد باشا الجزار من الامير يوسف حاكم لبنان ان يضع ابن الامير ساعيل المقتول حاكماً على مقاطعة حاصبيا فلم يرتض الامير ' فاغتاظ الجزاد' وارسل ابن الامير ساعيل مرفقاً اياه بجملة عساكر ' فحال وصوله حضر الامير اسعد المتنصب من قبل الامير يوسف واخبره بماكان ' فأرجعه مصحوباً بجملة عساكر ' وحال وصوله هرب ابن الامير ساعيل ومن معه ورجعت المقاطعة المذكورة تحت حكم الامير يوسف .

ثم شاع ان الجزار متمرد على السلطنة فركب عليه سليم باشا والي صيدا طالباً رأسه بموجب فرمان سلطاني وقبل وصوله الى صور ارسل يقول لاهاليها: هل انتم طائعون ام عاصون ? فأجابوه نحن تابعون للجزار واغلقوا بوجهه ابواب مدينتهم وحاصروا فيها فحاربهم سليم باشا وانتصر عليهم وفتح المدينة ثم امسكوا المطران برثانيوس وحبسوه وطلبوا منه الف غرش وكان ابرهيم قالوش من الروم الكاثوليك كاخية سليم باشا فتشفّع به لدى مولاه ودفع عنه خساية غرش واطلقه .

وبعد ذلك خرج سليم باشا من صور متوجهاً مع عساكره لمحادبة الجزار ، فصدمته عساكر الجزار في طريقه وتظاهرت بالانكسار متراجعة عنه حتى حدود عكاكماكان قائدها دبر الخطة، وحال وصولهم الى حدود قلعة عكا انصبت عليهم المدافع كالسيل واهلكت منهم جانباً عظيماً ، فرجع سليم باشا الى صيدا مكسوراً ومنها ذهب الى الاستانة ،

ثم ارسل الجزار عساكره الى حاصبيا لطرد اتباع الامير يوسف وامر بعزله من حاكمية لبنان و فوجه الامير يوسف بكل سرعة الى حاصبيا الامراء قيدبيه مصحوبين بعسكر من الدروز وانجدهم بالامير جهجاه الحرفوش قاصدًا ردع عساكر الجزار وارجاع مقاطعة حاصبيما الى حكمه كما كانت و فلدى وصولهم هجموا على عساكر الجزار وتلاحموا معأ وظل الامير جهجه الحرفوش مهاجما يعضده اتباعه عسكر الدروز فقتلوا من عساكر الجزار منتي رجل وهرب الباقون وق قتل من عسكر الدروز بضعة رجال الخير انهبوا ثلاث ضياع من مقاطعة حاصبيامع كنانسها وعاد العساكر الى محلاتهم وحضر الامرا الى زحلة خوفاً من العجزار ان يجهز لمحاربتهم عساكر كثيرة عائدًا عليهم و فخاف اهالي زحلة جرًا ونقلوا من حوانجهم ما امكنهم نقله وفر اكثرهم إلى الجبل . ثم اقبلت عساكر الجزار إلى البقاع وضبطت غلال اهالي لبنان مع غلال الامير يوسف واضطر اهالي زحلة ان يقدّموا له المؤنة مع ستة عشر كيساً من المال وقد فُرضت هذه الغرامة على الحارات واصاب الدير وحارته ستاية غرش دفع نصفها الدير ودفع الشركاء النصف الآخر. وفي ٧ ايلول من هذه السنة (١٧٨٩) عين الجزار والياً على لبنان الامير قاسم العمر الشهابي بعد ان عزل الامير يوسف، وقامت عساكر الدولة من البقاع الى حرش الصنوبر مجدة في طلب الامير يوسف ومنها قامت الى انطلياس ، وجد الامير يوسف فهزمه من كل البلاد و حل على الالتجاء الى بعلبك، وفي اثنا، وجود عسكر الدولة في انطلياس اخذوا بذار الارض من شركا، ديرنا مار اشعيا ومن غيرهم . ثم فرض الخدوا بذار الارض من شركا، ديرنا مار اشعيا ومن غيرهم . ثم فرض الامير بشير ضريبة على كل البلاد بما فيه الاديرة وعلى الجواجات الشاميين المقيمين اذذاك في ديري مار يوحنا ومار سمعان العامودي الشاميين المقيمين اذذاك في ديري مار يوحنا ومار سمعان العامودي في وادي الكرم طالباً منهم عشرين كيساً ، وثانية اكياس من اديار الرهبنة و فاضطر الى التوجه نحوه الاب تاوفانوس المدبر الاول راجياً منه منه تخفيف الضريبة فخففها منز لا اياها الى اربعة اكياس . وقد انفقت الاديرة ادبعاية غرش على الحوالية .

ولماً كان الامير جهجاه الحرفوش قد تمنع عن دفع ميرة بلاد بعلبك وجهت اليه الدولة من حمص الحج اساعيل الكردي مصحوباً بعسكر وأغته في قرية خارج بعلبك وكان الامير جهجاه غير مستعد ويجردا من العسكر فانهزم وأخذ الحج اساعيل حريم الامير وماكان عندهن من حوائج ودراهم ذاهباً بذلك الى دمشق وحضر الامير جهجاه الى بعلبك وتهدد بالقتل كل من يبقى في بيته فرحل جميعهم الى زحلة والى جهات دمشق وقد تبعهم اهالي القرى المجاورة.

وفي تشرين الثاني جا، الحج اساعيل المذكور إلى بعلبك لاجرا، الاحكام واخذ بطلب الامير جهجاه متتبعاً اثره الى الكوك، ففر من وجهه الامير المذكور الى فالوغا طالباً من الامير شديد مراد نجدة

فانجده هذا وحالًا ذهب الى زحلة وقد قوي قلبه و كثرت رجاله. فأرسل نقولا الدروبي يقول للحج اساعيل في بعلبك قم اجمع عسكرك واحضر لان الامير جهجاه وصل الى زحلة حتى نسلمك اياه وفحضر حالًا مع عساكره الذي قدره ستاية خيَّال ومنة ماش و ولما وصل اقرب زحلة ارسل من قبله جاويش الكي ينادي بالامان وانه لا يعارض احدًا منهم انما هو طالب دشمانه (اي عدوه) فاجاب اهالي زحلة الجاويش دشمانكم خارج عليكم فتناوشوا انتم واياه ولتناطح خيلكم خيله و فركب الامير جهجاه مع جماعته وعدد قليل من اهالي زحلة وهجم على عسكر الدولة بكل جسارة فوقع الخوف في قلوب عسكر الدولة فولوا الادبار فلحق بهم الى ان ادركهم واثخن بهم الجراح وهزمهم شرّ هزيمة وقد وقع منهم في ساحة القتال نحو مئتي قتيل او اكثر ولم يهلك من عسكره ولا واحد، وبقي يجدُّ باثرهم مع جماعتـــــه الى ان وصلوا الى الزبداني فعندئذ قفل راجعاً عنهم الى زحلة وكانت هذه الموقعة في١٠ ٧٠ كانون اله في . وقد ارسل من قبله الى بعلبك عشرة رجال ليقتلوا المفتى ويأتوه برأسه الى زحله الشي الذي تمُّ وذلك انتقاماً منه لرجوعـــه الى بعلبك قبل ان يقررشي مخالف للقرار الذي كان اتخذ قبلاً.

ولما بلغ الباشا بدمشق كل ما توقع من الامير جهجاه عزم على ان يجهز عليه عسكرًا عظيماً ويأتي الى زحلة عير أن رجال مشورته منعوه بقولهم له أن الطقس شتا، وثلج وقبل وصول العساكر الى زحلة يكون الامير جهجاه انهزم الى الجبل واختفى ولا تحصل فائدة سوى الخسائر . ومن جرًا، ذلك عزّل اهالي زحلة كل ما قدروا عليه احتساباً من امر ما

ومن بعد ذلك ذهب عباس التل شيخ الزبداني عند الباشا وتوسط بامر الامر جهجاه واطلق له نساء الاربع تحت دفع مبلغ اربعين كيساً ، ثم حضر عند الامير المذكور فجمها هذا ودفعها الى عباس المذكور وارسل معه اخاه عند الباشا ليبقى رهناً عنده الى ان يدفع ما تبقى من مال الاميري. فبعد وصوله الى الشام دفع المبلغ وارسل له الباشا نساء مع خلاع الحكومة

وبهذه الغضون حضر اهالي الهرمل الى الراس ونهبوا الدير وما فيه من الودائع خاصة اهالي الراس والفيكه ، وامسكوا الاخ اغناطيوس ومدّوه ليذبجوه اذا ما دلّهم على مخباية الدير ، ولخوف من القتل دلّهم ، فأخذوا ما فيها من اغلال الدير وغيره

حاكم لبنان من اهالي زحاة مبلغاً من الدراهم ، فجمع له مشايخ زحلة خسة عشر كيساً وارسلوها فما رضي بها ، بل ارسل من قبله مباشرين الذين فحصوا من عنده دراهم ليغرموه ، فأخذوا من الخواجه فرنسيس الحج فرح البعلب كي مقدار ثمان مئة غرش ، ومن طنوس جحا خماية غرش ومن غيرهم ايضاً . فغرم هكذا في الجبل كل من كان عنده دراهم واخذ منهم فوق مقدرتهم . ربنا يرحم المسيحيين من هكذا مظالم ، ثم انه فرض على اهالي زحلة خمسة عشر كيساً ، فنزح عدد عظيم من الفقرا، الى جهات اخرى ، واذ لم يقدروا ان يخلصوا رجعوا عظيم من الفقرا، الى جهات اخرى ، واذ لم يقدروا ان يخلصوا رجعوا ودفعوا ما فرض عليهم

وفي هذه السنة (١٧٩٠) قصد الامير بشير المذكور أن يعزل الامير جهجاه حرفوش عن ولاية بلاد بعلبك ليحكّم عوضه الامير

قاسم ابن عمه حيدر وذلك بعد ان اخذ رضى الوزيرين احمد الجزار والي عكا ووالي دمشق . فحضر لزحلة الامير قاسم المذكور وصحبته عسكر من دير القمر دروز ونصارى . واخذ معه من زحلة خمسماية رجل وتوجهوا لمحاربة الامير جهجاه الذي كان جامعاً عسكره معه في قرية تمنين . فحالما بلغه حضور العدو قام من تمنين الى ابلح ، فلما نظرته عساكر لبنان وقع الخوف في قلوبهم فهربت الخيالة اما المشاة فأمسكوهم واخذوا منهم اسلحتهم بعد ان قبل منهم كم واحدوكان

ذلك في ٢١ حزيران

واذ بلغ ذلك الامير بشير جهز عسكرًا كثيرًا ووجَّه معه اخاه الامير حسن وكاخيته ناصيف آغا وبعض امراء . فلما بلغ ذلك الامير جهجاه حضر الى بعلبك وهرَّب اهالي المدينة ومن القرى مثل ذلك والذي لا يهرب كان ينهبه . وكان في دار المطران قنطاران من الزبيب فأ.ر ان تعلَّق للخيل ثم قــام للَّبوة . فالامير حسن والامــير قاسم وناصيف آغا ومن معهم حضروا لبعلبك والدروز الذين معهم نبشوا المخباية التي في دار المطران واخذوا كل ودائع النصاري ومصاغهم الذي كان موجودًا . وعمل العسكر ثقلة على اهالي المدينة بتقدمة الذخائر . وبعد اسبوعين حضر لهم امر من احمد باشا الجزار بان يقوموا من بعلبك فحضروا الى دير القمر بخيبة وعار عظيم على الامير بشير واخيه الامير حسن وعلى الامير قاسم الحرفوش وعلى كل امراء الجبل وعلى الدروز ايضاً ، لاجل انقلاب الجزار الذي كانت يده بالأول في هذه الحركة . ثم بعد شهر من الزمن انقلب وتغير عما كان ووجه عساكر مغاربة وعسكر دولة مع الامير قاسم الحرفوش وبعض

مشايخ الجبل وعسكرًا كثيرًا جدًّا لبعلبك. فالامير جهجاه هرب ولحقوه لحد الراس. فرجع بغير طريق الى زحلة واحرق بيادر تمنين ورياق واخذ بغال دير مار الياس واحرق بيادره ' وذهب الى دير مار يعقوب في القاره ونهب كل ما فيه من ودائع اهالي الراس والفيكه وبغلة الدير وكم خصلة حرير ' وحكم الامير قاسم في بعلبك ' امًّا برُها فخربان ' والاهالي هاربة خوفًا من الامير جهجاه

جوهر جميع الاساقفة في دير المخلص وقد استدعى رئيسي الرهبنيتين العامّين وتوجه صحبة اب عام الشويريين المدبر اكاكيوس واستقام هذا المجمع شهرًا بدون ثرة ولان غاية هذا المجمع كان سببه السيد اغناطيوس صر وف والبطريرك ماسك معه لكى يضيق على رهبنتنا بوضعه فرائض شديدة لا يمكن حفظها . فرجع قدس الاب العام الخوري اغناطيوس ارقش مع المدبر اكاكيؤس الى دير مار مخائيل في نصف تشرين الثاني وجمعا ابا. المجمع وافهماهم ان السيد صرُّوف قد سنَّ على الرهبنة سبعين فريضة واكثرها تحت الحرم والرباط. فقبل ان يبدووا بالمجمع وصلهم منشور البطريرك المتضمن الفرائض المذكورة فهاجت ابا المجمع وتبلبل هذا الاجتماع والبعض اوجبوا الملامة على تصرفات بعض ابناء الرهبنة والبعص تلاوموا على قساوة سيادة المطران من نحو الرهبنة. فأجلوا المجمع وراجعوا غبطت. بواسطة ثلاثة من آباء المجمع مُعَينين نيابة عنهم ايترجوه ليرفع الحرم والرباط والعزل ، فما قبل لهم رجا. ورجعوا خائبين. فتصدر اثنان خلافهم وذهبا عند السيد البطريرك وراجعاه مرارا ممترجيين حامه

ليدفع القصاصات الصارمة المدروجة في منشوره فلم يقبل أن يرفع ولا قصاصاً واحدًا ، ورجعا خايبين بدون فائدة كون السيد صروف رابطها معه رباطاً شديدًا. فبعد مخابرات كثيرة من آباء المجمع قرًّ رأيهم بأن يرسلوا لغبطت محضرة قدس الاب الخوري موسى قطان خوري زوق مكائيل ووجهوه اليه ، وبواسطة علمه وحكمته تساهل غبطته معه ورفع بصك خصوصي من منشوره الرباط والحرم والعزل عن الوظيفة ورجع بجبورًا ، وحينتُذ شرعوا بعمل المجمع وجلساته كحسب عادتهم واثبتوا الاب العام ( الخوري اغناطيوس ارقش ) وغيروا من المديرين اثنين وانتخبوا عوضهما الاب فلابيانوس والخوري اسطفانوس الدمشقي . وبعد انتها المجمع توجه عند غبطته حضرة الآباء المدبران المذكوران والخوري اكليمنضوس الحكيم. وفي شهر تشرين الثاني (١٧٩٠) صار مجمع بطريركي عند اخوتنا الموارنة فاجتمع السيد البطريرك يوسف واساقفته في دير بكركي ، وغاية هذا الاجتماع هو انه كان يوجد اختلاف ما بينهم على مجمعهم السابق و فالبعض قابلين بان يجروا أوامره والبعض منكرين بقولهم انه مضاد للقوانين الكنسية ، وكانوا رافعين امره للسدة الرسولية . ثم حضر تفويض من هذه السدة الى السيد جرمانوس آدم مطران حلب لكي يحضر معهم هذا الاجتماع ويقف على تقاريرهم ويعرضها للكرسي الرسولي ، وغب نهايته أرسات اعمال هذا المجمع للحبر الروماني الذي بعد وقوفه عليها اثبتها وابطل اعمال مجمعهم السابق ، كما وانه ربما ايضاً يبطل اعمال مجمع بطركنا الذي تمُّ في دير المخلص .

عند احمد باشا الجزار في عكا دفع له على حكومة لبنان خمسماية كيس والباشا المذكور ارسل حالًا مأمورية الامير بشير بعزله وانه قد ارجع الولاية الأمير يوسف، فبالحال والسرعة ذهب الى عكا وقابل الجزار وانهى دوام الحكومة له بعد ان تعهد له بالخمساية كيس وانه يدفعها على خمس سنوات كل سنة الف كيس ورجع حالًا الى دير القمر، واذا كان شاع هذا الحبر وتظاهر البعض من غرض الامير يوسف طلبهم لعنده وغرمهم بكمية من الدراهم وثقل عليهم الطلب بوضع مباشرين على ارا، ومشايخ ومطارنة واديرة وخوارنة القرى فضاجت الناس من دفعهم الاموال ومن كثرة الحوالية وترابطوا على طردهم وعلى عزل الامير بشير وانهم يحكموا الامير جيدر ابن ظهره بالجزار ولا يرغب خلافه

ففي شهر اياد امر الجزاد بشنق الشيخ غندود ابن سعد الجوزي، ومعه ابراهيم عزّام وولده، وهذا الظالم المغتصب قطع اذان وانوف كثيرين في مدينة عكا، واذ كان الامير بشير مكبودًا من الامرا، والمشايخ الذين انحازوا الامير حيدر ارسل للشام وأتى بعسكر دولة ومعهم الامير اسعد حاكم حاصبيا وابقاهم في البقاع يخرّبوا وينهبوا ارزاق المقاطعجيه وعلى اهالي زحلة، فحضروا يوم خميس عيد الجسد لمحاربة اهالي زحلة ، فالباري تعالى وبشفاعة اوليائه والسيدة مريم الطاهرة نصرهم عليهم وقتلوا منهم مقدار خمسة عشر خيال وجرحوا كثيرين ، وبغضون ذلك نزل عليهم عسكر دروز وبقوا في زحلة

وثقًاوا على الاهالي فالتزموا يرحلوا ويهربوا من اثقالهم ومن خوفهم من عسكر الدولة المقيم في بر الياس لئلا يزداد عدده ويراجعوا الحرب عليهم .

وفي هذه السنة (١٧٩١) ارسل احمد الجزار الظالم متسلماً لبيروت وبحال وصوله سكَّر الابواب وامر بجبس اعيان المسيحيين وضربهم وغرَّمهم دراهم كثيرة

وبهذه الغضون تجمَّعت الدروز في دير القمر على المغاربة وقتلوا منهم ثلاثين شخصاً ولو لم ينزل الامير بشير للميدان ويمنعهم لكانوا افنوهم كلهم ولم يبقوا منهم من يخبر

وبهذه السنة سافر باشة دمشق للحج فمن بعد سفره حضر الامير جهجاه الحرفوش في شهر حزيران الى راس العين في بعلبك واشهر الحرب على ابن عمه الامير قاسم حيدر وانتصر عليه وقتله وقتل معه اثني عشر شخصاً ودخل الى بعابك وحكم مكانه بقوة سيفه وبإذن متسلم دمشق

وقب ل سفر الباشا للحج كان كتب بيوردي الى متسلّم عكا بشنق الامير يوسف الشهابي وارسله مع التتر الى عكا وشنقوه ' وذلك لان الشيخ قاسم جنبلاط كان دافعاً للباشا مئتي كيس على قتله وتم ذلك كمرغوبه

ثم أن عسكر الدولة الموجودة في البقاع كبسوا زحلة ثلاث مرّات وانكسروا وقُتل منهم شرذمة . وهربت اهالي زحلة من اثقال عسكر الدروز الذين فيا بعد تنحوا عنها ' فرجعت اليها عساكر الدولة واحرقتها اذلم تجد فيها احدًا ' واحرقوا جانباً من الدير وكان

ذلك في ٢١ تموز .واذ كانت عساكر الدروز لم تزل مقيمة في قبلياس فبعد كم يوم اي قدر نصف شهر حضروا الى برالياس ليلا وكبسوها فهربت عساكر الدولة منهم بعد ان تُتل منهم كم واحد وبقوا مهزومين حتى صيدا تاركين ذخائرهم غنيمة لعساكر الجبل . وبهذه الغضون طلع عسكر الدولة الموجود في بيروت الى المكلس واحرقها ، وحضر الى انطلياس وأحرقها مع ثلاث قلالي من الدير ، واحرق جانباً من المزارع المجاورة للمكان المذكور

وفي ١٠ من شهر آب حضرت هذه العساكر للحدود حذا، بعبدا لكي يجرقوها واذ علم ذلك الامير حيدر الشهاب ارسل عسكرًا وحاربهم وانتصر عليهم ، وقتل وجرح منهم مقدار خماية نفس وهرب الباقون الى بيروت وسكَّروها خوفاً من الدروز لئلا تدخل على اثرهم وتكمِّل عليهم ، وبقيت مسكَّرة مدَّة وتضايقت من حصرها ، والجبل تضايق نظيرها لعدم الاتصال بينهما ، وفي هذه الغضون اتفقت اهالي حاصبيا على الاميرين اسعد وعلى المتوليين عليهم وقتلوها واقاموا عليهم حاكماً بدون رضى الدولة ، حينند حضر الباشا من مكة مع عليهم حاكماً بدون رضى الدولة ، حينند حضر الباشا من مكة مع المجح ، وفي آخر شهر ايلول صاد مطر غزير في الشام ، وصاد نهر بردى وغرقهم وغرق كثيرين

وفي شهر ايلول ذهب السيد جرمانوس آدم الى حلب واخذ معه الاب ميخائيل قديد ابن الحوري يعقوب وماكادا يصلان مع القافلة الى معرة حلب حتى قامت العرب على القافلة وشاَّحوا المطران والاب وماكان معهما والذي خسره المطران من دراهم وحوايج يُعدًل

بقيمة ثلاثين كيساً ، وكان معهما ثلاثة اكياس حرير لا تخصهما أخذت منهما

وبعد وصول الحج بكم يوم ارسل باشة دمشق عسكرًا لكي يسك الامير جهجاه في بعلبك وفخاب امله لان المذكور اتاه علم فقام حالًا الى الزبداني ، ونهب طرش ماعز مقدار الفي راس . وفي اول تشرين الثاني ارسل الجزار عسكرًا من قبله الى حاصبيا ، وكان الاهالي راحلين الى الشوف ، واذ بلغهم ذلك جمعوا حالهم واخذوا معهم رجالًا من الشوف قدر ما امكنهم وكبسوا العسكر المذكور وانتصروا عليهِ واذ لم يعد له مهرب دخل السرايا وحاصر فيها وبقى مُحاصَرًا ' فحضر الامير بشير بأمر الجزار ومعه عسكر دولة . واذ بلغهم ذلك ابقوا العقال على حصار السرايا وتوجهوا لملاقات ونشبت الحرب ما بينهم الى ان الباري تعالى نصرهم عليهِ وقتلوا من عسكره مثتى رجل ولبثوا يطاردونه حتى حدود بلاد بشاره . وكسبوا خيلًا وامتعة كثيرة ورجعوا غانمين. فبعد عشرة ايام رجع الامير بشير ومعه عسكر من عكا وصيدا٬ واذبلغ الحصابنة ذلك خرجوا لمصادمته تاركين عساكر الدولة بدون حصار لان العسكر الذي حضر معهم من الشوف كان اكثره رجع لمكانه فخرج العسكر من سرايا حاصبيا واحرق نصف الضيعة تقريباً وحارب الحصابنة الامير بشير وانتضروا عليه وانكسرت عساكره وقتل منهم مقدار منة وخمسين وغنموا ثمانين راس خيل وحوايج كثيرة. وقام عسكر الدولة من حاصبيا وحضر الى الجبل الحصابنة مع الذين معهم من الدروز

واذ بلغ ذلك الجزار ندم على قنل الامير يوسف وفتَّش عن

الذين كانوا مطابقين على قتله من اسلام ونصارى وقتل منهم كم واحد وعزم ان يأتي الى بيروت ويعمل مشل ذلك لكنه تأخر من جرا الحروب الكائنة ، والامير بشير بعد ان علب اولا وثانياً ذهب لمكا وجمع عسكر دولة قدر سبعة آلاف وحضر الى دير القمر في آخر تشرين الثاني وقبل ان يصل بدأت الصيادة معه بالحرب عينئذ مغزت عليه عساكر الدولة ثغرت عليه عساكر الدروز من كل جهة وانكسرت عساكر الدولة وهربت فلحق بهم الدروز الى حدود عكا وقتلوا وجرحوا منهم مقدار ستاية وغنموا خيلا واسلحة وامتعة كثيرة محتسبين ان هذا الانتصار ما هو بقدرتهم بل هو من الله الذي نصرهم على الجزار الباغى .

ثم في ١٠ كانون الاول رجع الامير بشير من عكا من قبل الجزار مصحوباً بأربعة الاف جندي من الدولة ووصل لصيدا واس بقطع ارزاق الشيخ قاسم جنبلاط التي قدرها خمسة بساتين ، ثم طلع لشحيم وبرجا وامر بقطع خمسة بساتين الى المشايخ النكدية ، واذ بلغ ذلك اصحاب الارزاق وبقية المدرزة جمعوا حالهم ونزلوا اليهم ووقع حرب شديدة بين الفريقين ودام يوماً كاملا وهو اليوم الواقع في الثاني عشر من شهر كانون الاول ، واخيراً انتصرت الدروز على الامير بشير وعلى عساكره وقتلوا منهم خمسين رجلاً واتوا برؤوسهم الى دير القمر ولم يُقتل منهم سوى ثلاثة لا غير وشكروا الله على انتصارهم هذا

واذكان يوجد من مقاطعة الغرب كم واحد في برج البراجنة خرجت عليهم شرذمة من عسكر الدولة من بيروت وتحاربوا واياهم

وامسكوا منهم ثلاثة رجال متاولة واخذوهم الى بيروت وحبسوهم. واذ علم الامير حيدر حاكم الجبل ارسل من قبله ساعياً مصحوباً بأمر منه الى آغة بيروت يقول له فيه: اذا ما اطلقت الرجال الثلاثة تلزموني عندئذ ان اوجه عسكراً من الدروز تقطع بساتين بيروت وتحرق بيوتها ، فالآغا المذكور ليس فقط لم يقبل باطلاق المحابيس بل حبس معهم ايضاً الساعي المذكور . فالتزم الامير حيدر ان يرسل من قبله عسكراً قطع بعض ادزاق واحرق بعض البيوت خارج بيروت تخص الاسلام والنصارى

وفي آخريوم من كانون الاول حضر الامير جهجاه الحرفوش لبعلبك ومعه مئة رجل من اتباعه ومئة درزي وكبس عسكر الدولة وقتل منهم اكثر من النصف وارسل رؤوسهم الى دير القمر الامير حيدر الشهاب حاكم لبنان والامير المذكور بعث هناه على انتصاره وحرّضه على ضبط تلك الجهات

وما زال الامير بشير موطقاً مع عساكره في اراضي شحيم وبرجا. وكل هذه الحركات هي من كاخيته فارس ناصيف الماقب بابن المحروم اصله روم وكان ابوه محروماً فصار مارونياً

الثاني طلع الامير بشير مع عدا كره الى غريفة حيث كانت فرقة عسكر من الدروز وحاربهم مع عدا كره وانتصر عليهم و فتل منهم بعض انفار و فعين بلغ ذلك بقية عدا كر الدروز الذين كانوا بعيدين عنهم حضروا حالًا لمساعدة اخوتهم واصلوا نار الحرب على الامير بشير وعدا كره وانتصر وا عليهم بقدرة الله وقتلوا منهم مئين

وطردوا الباقين الى اراضي شحيم٬ وبقيت عساكر الدروز في اراضي غريفة

وبغضون ذلك حضر عسكر من دمشق الى بعلبك فهرب الامير جهجاه الى حوش الامير سليان تحت زحلة ، ففي اليوم العشرين من كانون الثاني حضر اليه العسكر المذكور ، فصادمه مصادمة الرئبال وانتصر عليه وقتل منه خمسة عشر رجلًا وانهزم امامه وبقي مجدًّا في اثره حتى قرية القرعون في آخر البقاع ومن ثم رجع عنه

وفي ٢٤ كانون الثاني جهرت عساكر الدروز في غريفة ونزلوا الى ارض شحيم واصلوا نار الحرب على الامير بشير وعساكره ودام هذا القتال الى آخر النهار وقتلوا من عساكره مئة وخمسين رجلًا وطردوا الباقيين ٬ ورجعوا ظافرين منصورين ولله شاكرين وبقوا في غريفه ، ورجعت العساكر المهزومة الى ارض شحيم وبقيت كل فئة مقابل الاخرى . نطل من الله الرحمان ان يرحمنا ويضع حدًا لهده الحروب على سلامة وينفك اسر الاهالي من الخوف والضيق الشديد الم فرف فوق هذه البلاد التاعسة من جراً الغلا والحروب المضنوكين به لان كيل القمح وصل لعشرة غروش وايس له وجود . ثم انه بعد ان طرد الامير جهجاه الحرفوش عسكر الدولة لقرعون كما تقدُّم رجع هذا العسكر لقرية صغبين وكبسها ، فصادمته اهالي القرية المذكورة وقتلوا منهم نحو مئة رجل وطردوهم عنهم وكانت خسارتهم قليلة جدًا بالنسبة الى البغاة لان قتلاهم كانت ثمانية انفار لاغير.

وفي شهر شباط طلعت فرقة عسكر من شحيم لدير المخلص فلم

يجدوا احدًا فنزلت الى دير السيدة المختص براهبات الدير المذكور فوجدوا الراهبات قد رحلن منه ولا يوجد فيه سوى ابوين المرشد ومعلم الاعتراف وراهب لخدمتهما فذبحوا الثلاثة واخذوا ما وجدوه في الدير وفيا بعد كبسوا مزرعة الشوف وسبوا خمس نسا وكم ولد وجدوهم في المزرعة المذكورة واخذوا كل ما وجدوه من المونة واذبلغ ذلك عسكر الدروز نزلوا اليهم واشتبك القتال فيا بينهم وقد قتل من الفريقين كم قتيل واغا كانت قتلى عسكر الدولة اكثر لان عدد قتلاها بلغ المئة وما زالت عساكر الدولة مستعدة للحرب وباقية مرابطة على حدود الجبل ربنا يرحمنا ويخاص هذه البلاد من شر هذه الحروب وقد قتل بهذه المعركة الامير محمد أبن الامير اسماعيل حاكم حاصبيا . وفي آخر شهر شباط فشبت الحرب مرتبين وقتل من عسكر الدولة تسعين جنديًا ومن عسكر الدورة بيوت غريفه

وفي اول شهر اذار فرض الامير حيدر على البلاد شاشيه على سبيل المروءة وعلى الاديرة ذخيرة للعساكر ولحق الاسم زلطه والمتمولين اكثر وجمع عسكرًا من كل البلاد مقدار ثلاثين الفأ واستعدوا للحرب فالشيخ قاسم جنبلاط خان عن معقودية البلاد وانحاز مع اتباعه للامير بشير واذ علم بذلك الامير حيدر وعموم مقاطعجية الجبل اغتاظوا من فعله هذا وعزموا على كبستهم فثاني يوم من شهر اذار في آخر الليل بضو القمر كبسوهم في عانوت واشتدت الحرب ما بينهم وانكسرت عساكر الدولة والشيخ قاسم المذكور مع اتباعه احتاطوا الامير بشير محافظة على قتله لان عساكر المدولة والشيخ قاسم

الدولة انهزمت بعد ان هلك منها ستماية ما بين قتيل وجريح ونزلت عساكر الجبل على اوطاقهم وغنموا خيولهم وذخيرتهم وحوائجهم وكلما وجدوه وكان شيئاً كثيرًا وحصل فرح وسرور في كل الجبل لهـذا الانتصار وعملوا عراضة وحريقة في كل قرى الجبل مقدمين الشكر لله تعالى الذي نصرهم على اعدائهم

وفي شهر شباط اذكان الامير جهجاه الحرفوش في قلعة قبلياس ومعه رجال قليلة حضر امر من الجزار الى العسكر المقيم في البقاع بان يكبسوا الامير جهجاه ويقطعوا رأسه حالًا . فقبل حضورهم اليه بما ان رجاله قليلة فرَّ هارباً للديار الشمالية ، فلم تتمكن عساكر الدولة من الوصول اليه فطلعت الى قريتي الفرذل وابلح ونهبوا المواشي وقتلوا الرعيان وهم سبعة عشر ولدًا وأخذوا رؤوسهم وارسلوها مع دالاتي حمَّلها الى رجل فلاح وذهب بها الى عكا عند الجزار . فلما وقف على رؤوس الاولاد رعيان البقر مخائيل السكروج واستعلم ذلك من الذي كان محملهم قال له هذه رؤوس اولاد كانوا يرعون بقراً مرسل لكم امرًا لتقطعوا رأس الامير جهجاه وانتم قطعتم رؤوس اولاد مرسل لكم امرًا لتقطعوا رأس الامير جهجاه وانتم قطعتم رؤوس اولاد من البقاع وحضر لعكا

وفي ١٠ اذار وقعت حرب ما بين الدروز وعسكر الجزار في ادض عانوت وكان النصر للدروز الذين قتلوا من عسكر الجزار مئة رجل وفي ١٥ اذار عزمت قوّاد عسكر الجبل على كبس عساكر الدولة كما وانه في هذا النهار عزم الامير بشير مع الشيخ قاسم جنبلاط مع

قواد عسكر الدولة بان يكبسوا عساكر الجبل و فتصادم الجيشان بمعضهما في منتصف الطريق وانتصرت عساكر الجبل عليهم وقتلوا منهم اكثر من مثتي جندي وكان قبل ذلك الشيخ قاسم جنبلاط الخائن بعث اخذ من سميته مقدار سبعاية رجل

وفي ٢٢ اذار خرجت عساكر الدولة لمحاربة الدروز فتقدم الدروز لمصادمتهم والله تعالى نصرهم عليهم وقتلوا منعسكر الدولة مئتين . فاذ رأى الوالي باش انه غير ممكن ان ينتصر على الدروز ولا هو قادر على اخذ الجبل جمع عساكره وذهب الى عكا واخذ معـــه الامير بشير واخاه الامــير حسن والشيخ قاسم جنبـــلاط وولده ' والامير اسعد يونس ذهب معهم ، اما كواخي الامرير بشير فارس ناصيف ذهب معه وجدعون اغا هرب ليلًا لدير القمر ووقع على الامارة وعفوا عنه انما اخذوا منه الدفاتر معكمية وافرة من الدراهم . وكان مرادهم ان يأخذوا الامير مراد شديد فقام ليلًا وحضر الى فالوغا بدون ان يعلم احد به . وبعد ذهابهم نزلت عساكر الجبل الى عانوت واخذوا كلما وجدوه من شعير وامتعة واحرقوا عانوت وشحيم وبرجا وبعض مزارع مجاورة القرى المنذكورة لانها خاصة الشيخ قاسم جنبلاط الخائن ضدهم ووجدوا بين القتلي كم واحد من اتباع الامير بشير فدفنوهم ورجعوا الى دير القمر بعز لا يوصف وصارت عراضة وحريقة في كل الجبل وفرح عظيم ما له مثيل

وفي هـ ذا الشهر فك الباشا الجزار جمالة اسرى القرصان ورفع عنهم كمية من الدراهم وقال امام رجال دولته انا فكيت جملة اسرى اما محابيس بيروت فما كان احد يفكهم فاجابه رجل سيد طرابلسي

الملتزم القطن وخلاف ارحمهم. فاجابه الجزار عليهم مئتا الف غرش ، فتواقع عليه المذكور ونزل معه الى منة كيس لان ما بقى عندهم شي. كفاهم الذي دفعوه وخسروه٬ وما قاسوه من العـذاب والضرب حتى باعوا اكثر امتعتهم بخسارة عظيمة اي ما يساوي عشرة بيع باربعة حتى تمكنوا من دفع الثمانماية كيس ٬ وما بقي عندهم شي. وخرجوا. واكثرهم هرب الى الجبل ليفرجوا كربهم من حبسهم الذي دام سنة . واخذوا كل ما تمكن لهم اخذه من حوانجهم وهربوا من بيروت. وكان السيدطرابلسي اتفق مع الخواجه يوسف قراعلي ترجمان البنادقة المقبول كلامه عند الوزير الجزار بسبب المتجر والبندر الذي فتحه في عكا. فاعطَّاه امرًا بإن يدفع المحبوسون في بيروت منة كيس للخزينة ويخرجوا كفرضوها على بعضهم والذي ما امكنه ان يدفع ولا ان يقدم كفيلا فبمساعدة يوسف المذكور واخيه الخواجه الياس الذي حضر ابيروت لهذا الامر عمل جهده لايجاد اناس يكفلونهم آخذًا على نفسه المسوُّلية وهكذاخرجوا من الحبس. اما فارس الدهان فبقي محبوساً لان الجزار الظالم كان متصلباً عليهم الى ان مات في سجنه في اخر شير نيمان. اما الخواجه الياس المذكور فبعدرجوعه لعكا طلب من الوزير الجزار أن يهله للموسم لكي يدفع. ثم هجم الطاعون. وكان خروجهم من بيروت يوم عيد الفصح اولًا بسبب الواغش ثانياً لئلا يجد عليهم شي٠ من قبل الحكومة ثالثاً خوفاً من ان لا يعود لهم قبول في الجبل ولا يحصلوا على امكنة ياتجنون اليها. واذ اشتد الطاعون في بيروت وعكا وغير جهات وفي بعض محلات في الجبل خاف الامير حيدر ابن الامير احمد الشهاب وحضر من دير ما جرجس الي دير مار

اشعيا ومعه اهل بيته

ولنرجع الأن الى الكلام عن احمد باشا الجزار ، فهذا اذ رأى عساكره قد قتل منها ثلاثة الاف واربعاية وخمسون على ما تقرر لديه من أغوات الدولة ورجعت البقية الباقية الى عكا مخزولة ولم يقدر ان احسن ولهذا طلب اليه قاضي دير القمر ، غير انه لما كان هذا مريضاً ولا يحكنه السفر الى عكا فاتفق رأي الامرا، على ان يرسلوا اليه ثلاثة رجال من احسن عقّال الدروز. فبعد وصول هؤلا الديه اوضحوا لدولته ان كل امارة الجبل والمشايخ لايرغبون في ان يكون الامير بشير والياعليهم ، بل يرغبون الامير حيدر ابن الامير ملحم والامير قعدان ابن الامير محمد ماحم الشهابيان. فطلب عندند الجزار من العقال على أن يحملوا الاميرين المذكورين على أن يدفعا له الف كيس ليرسل الحلاع. فأجابوه أن الأهالي مضنو كين من جرا. الحروب والغلا. ولا يمكنهم ان يدفعوا ولا عندهم شي يدفعونه . فبعد مراجعات بهذا الخصوص تنازل معهم لدفع مئتي كيس وهكذا رضوا معه بذلك واخبروا الامرا. بالواقع وحضر لهم علم انه لا يمكنهم الان ان يدفعوا اكثرمن ستين كيساً وطلبا مهلة لاقام المنتين كيساً لبعد رجوع الجزار من الحج لان الوقت قصير وما عاد يمكنه التأخر عن السفر صحبة الحج الى مكة . فارتضى معهم وحرر لمتسلّم دمشق امرًا يقول له فيـــه: متى وصلتك الستون كيساً من لبنان ارسل الجُلَع للامرا. في دير القمر ثم سافر صحبة الحج

فحين وصول العقال الثلاثة واخبروا الامرا. بكلما صار عليه

القرار٬ حالًا وسريعاً جمعوا الستين كيساً وارسلوها لمتسام دمشق وجاءتها الخلاع وخرج المبشرون بكل الجبل يخبرون ويجمعون دراهم بشارتهم من كل قرى الجبل ومن كل دير . وبعد ذلك جمعوا ماكا ونصف مال و كملوا المنتين كيساً بعد رجوع الوزير من . كة ودفعوها له

وفي هذه السنة وهب الامرا والشهابيون للامير جهجاه الحرفوش الهرمل وذهب هذا اليها غير ان اهاليها لم يقبلوا بتسليم حكمها له والمرمل وذهب هذا اليها غير ان اهاليها لم يقبلوا بتسليم حكمها له والرسل يخبرهم وحين بلغهم ذلك وجهوا له عسكراً وافراً ليحارجهم ويأخذهم قهراً ويحكم عليهم وحينا وصله هذا المسكر في شهر تموز حاربهم وقتل منهم اربعين رجلًا واحرق بيوتهم واذلهم وبقي بتلك الجهات مدة ما وحضر الى بعلبك واقام بها فبمد وصول الجزار من الحج حصل له واسطة عنده ومن عجزه قبل بان يبقى متولياً على بلاد بعلبك ويدفع عشرة اكياس فدفعها ودام له الحكم وحالًا ارسل من قبله اناساً يجمعون الاهالي النازحين كلاً لقريته لاجل عماد البلاد ولاجل جمع المال الذي دفعه ورجع رهبان دير الراس من القُصير مع الهالي قريتهم ومن الامكنة التي كانوا راحلين اليها

اما الجزاد المكاد فبعد وصوّله من الحج الى دمشق امر بربط قدر عشرين نفرًا من أغوات المدينة وامر عليهم بالشنق ثم امسك اثنين من ابنا والفقتنا الروم الكاثوليك وهما يوسف صيدح وموسى كحيل وامر بجبسها وبعد بلصها بخمسة وثلاثين كيساً يدفعها يوسف وعشرين كيساً يدفعها موسى فدفعا حسب امره واطلقها

وفي هذه السنة (١٧٩٢) تضايقت إهالي لبنان من جراء دفع

الاموال اذ ان الاراء كانوا قد جمعوا منهم مالاونصفاً وبلصوا الاديرة والمطارين ودفعت رهبنتنا ثلاثة اكياس وكانت المواسم ممحلة وعلاوة على ذلك حصل غلاء شديد فوصل كيل الحنطة الى اثني عشر غرشاً و ققة الارز بثلاثين غرشاً وكل شيء كان غالباً وخاصة الحبوب وغرقت الاهالي تحت ديون بليغة

وفي هذه السنة بشهر تشرين قصد أحمد باشا الجزار بعد رجوعه لمكا ان يشهر حرباً على يوسف الجراد في جبل نابلس فطلب من لبنان ثلاثة الاف عسكري لتنضم مع عساكره لمحادبة يوسف المذكور فاجابه الاميران حاكما لبنان بان رجالنا لا يمكنها المحادبة في السهول لانها غير ممتادة عليها ولا تعرف المحادبة إلّا بجبلها الوعر م

فلها وصله هذا الجواب خاب امله مما كان يرجوه من جبل لبنان والتزم ان يشهر الحرب بعساكره وحدها وشرع بذلك فانكسرت عساكره امام عساكر يوسف الجرار وقتل منها بحد السيف ثلاثماية عدا الجوحى واستمرت عساكر يوسف المذكور ملاحقتهم وتذبح فيهم مقدار ثلاث ساعات ثم رجعت عنهم فانكسرت شوكة الجزار وعجز وكن عن شروره وبغيه الذي لم يصل اليه احد

المعالى المان الثاني لهذه السنة حدث حريق في دمشق وبقي من غروب الشمس الى الصباح فاحترقت عدة قيساريات ومخاذن واسواق وبعض بيوت ملاصقة لها 'وخسر اصحابها اموالا كثيرة 'والذي سلم من الحريق ضبط من المتسلم عدا الذي نهبته العساكر وغيرهم وما احترق احد من الناس واكثر هذه الحرائق تخص تجاد الاسلام الاغنيا والاغوات

وفي هذه السنة بعــد ان جدعون آغا الذي كان كاخية عند الاميز بشيركم اخبرنا عنه سابقاً ترك الامير المذكور وحضر عند الامير حيدر بدير القمر وتوقع عليه وقبله ، بعد أن أخذ منه دفاتر الجبل حبسه واخذ منه مبلغاً من الدراهم واطلقه من الحبس. فخرج هذا المعكوس في هذه السنة واخذ يرمي الفتنة ' فكتب للامير بشير بان يدفع في سبيل نيل الحكومة للجزار اكياساً كثيرة 'وقيل ان الامير المذكور دفع مئتي كيس و فالجزاد كتب للأميرين حاكمي الجبل يقول لها: ان الامير بشير دافع مئتي كيس لنيل حكومة الجب ل. فجاوياه صدًّا وانهما لا يقبلان بذلك. فبعد وقوفه على جوابها هذا تشاور مع الامير بشير والشيخ قاسم جنب لاط رجال مشورته وفقر رأيهم على ان يرسل الباشا امرًا باقفال ابواب مدينة بيروت ومدينة صيدا ليمتنع اهالي لبنان عنها ولا يقدرون ان يخرجوا منهما شيئاً لأن الغيلا اشتد عما كان ' ووصل الى درجة لم يصل اليها قبلًا في كل العصور المتقدمة اذ اصبح ثمن كيل الحنطة الشامي ٢٣ غرشاً وكيل الذرة ١٨ غرشاً ورطل الارز بستين فضة . واصبح كل شي عالياً جدًّا ، وكان قصد الجزار ورجال مشورته بذلك أن يضيقوا على الجبل ليملكوه بهذه الطريقة الظالمة ، فبعد اقفال ابواب بيروت وصيدا تضابق اللينانيون جدًا جدًا. وقد فحص الاميران حاكما الجبل عن سبب هذه الفتنة فوجداها من جدعون الخائن بحق وطنه فأمر بشنقه في دير القمر حسب استحقاقه . وقد اشتدَّ الغلا. اكثر مما كان حتى وصل كيل الحنطة الشامي الى ٢٧ غرشاً ومدّ الكرسنّة بستين فضة وكل شي، غلا عما كان. والطاعون ، زيادة

على ضيقتنا، كان لم يزل متفشياً في عدة محلات من بلادنا وفي هذه السنة الصعبة (١٧٩٣) تقدّمت شكوى من بيت سعد الخوري ان الشيخ غندور الخوري اودع دراهم وافرة عند الخوري ثوافانوس و فالاميران حاكم الجبل ارسلا من قبلهما حواليه لدير مار مخائيل لتحصيل المبلغ من الرئيس العام ومن الخوري المذكور . ولما كان الخوري اغناطيوس الرئيس العام يجهل خبر هذه الدراهم ولا علم بها عند الآباً المديرين فتكلموا مع الاب ثوافانوس المذكور وسألوه عن محل وجود هـــذه الدراهم وفأجابهم انني أعطيتها لأخت الشيخ غندور، ثم سُئل ثانية فكان جوابه اني اعطيتها لرئيس الرهبان اللبنانيين ٬ وقال ايضاً اعطيت قسماً منها لغزي احمد آغا حلى كان متوظفاً عند الجزار . واذلم يحصلوا منه على افادة ' طلب اولاد غندور الشريعة . فتوجه اولاد غندور والرئيس العام ورئيس الرهبان اللبنانيين والخوري ثاوفانوس جميعاً عند السيد المطران مخائيل فاضل المقام متشرعاً من قبل الاراء. فبعد ساعه من كل ما تقرر له اوجب الحق على الخوري الذي ليس عنده وصل بقيمة ما دفعه من الاشخاص الذين يقول عنهم انه سلمهم المال وحكم ايضاً على الرئيس العام بان يقسم اليمين ان ما عنده علم بهذه الوديعة لا هو ولامدبرو الرهبنة ولا احد من ابنانها اطلعه على شي، من هذا. والتزم الرئيس العام ان يحلف أن ما عنده علم بشي، لا من الخوري ثاوفانوس ولا من المدبرين ولا من احد ابناً الرهبنة ولا من خلافهم . وبقيت الحوالية على الرئيس العام يتبعونه لاي دير يتجه اليه ، ولم يزل الخوري ثاوفانوس على قراره السابق كاتماً الحقيقة ثم طلب من امرا. دير القمر وتوجه

ولا يُعلَم ماذا سيجدُ من نحوه

اما الجزار فلم يزل قاف لا ابواب المدينتين اي صيدا وبيروت مضيقاً على الجب ولاكان يرسل ايضاً خلاع الحكومة 'ثم اضطر للذهاب الى مكة مع الحج فالتزم الامير حيدر ان يرسل له خمسين كيساً وثلاثة رؤوس خيل حتى رضي ان يرسل الحلاع

وقد اشتد الطاعون كثيرًا ولاسيا في حمص وبر ها ، وافني اناساً كثيرين في بر المدينة ، وقيل ان اكثر قرى حمص ما بقي فيها احد ، وكذلك في راس بعلبك ونواحيها ، وقد مات في زحله خلق كثير ، وتوفي في دير السيدة الراس الخوري فرح وراهبان ، وقد مات في ابلح الخوري ملاتيوس ، وفي زحله اثنان

وفي ٢٢ تموز (١٧٩٣) صار مطر غزير ومشت السواقي من عظم السيل . وفي ٢٥ آب بعد الظهر بشلاث ساعات انكسفت الشمس واستمرت مكسوفة اكثر من ساعة وقيل ان انكساف الشمس وخسوف القمر يدلان على قلة الامطار ام كثرتها او على البرد والحر ويدلان ايضاً على الحروب لا لكونها علتها لان الكواكب ليست هي علّة لاعمالنا اذ اننا ناطقون واحرار في اعمالنا

## → خبر محزن ~

كان في قرية برمانا كاهن صالح يقال له الحوري بشاره قد ترك خدمة رعيته من جراء تصرفهم المذموم اذ تعب ضميره بعدم انقيادهم لارشاداته . فبعد أن استعفى من اسقفه وتغرب عن وطنه إلى مقاطعة الشوف فتح هناك مدرسة وصار يعلم فيها الاولاد ، أما المطران

فصر ف مكانه كاهناً من دير النبي اشعيا من كهنة اخوتنا اللبنانيين اسعه بشوات فبعد موت الخوري بشاره الملذ كور في احدى قرى الشوف انتخب اهالي القرية ولده جبرائيل وسعوا برسامته مكانه لخدمة انفسهم ، فما مضى خسة عشر سنة حتى حضر هذا الخوري المرسوم الى برمانا ومنها صعد لدير اخوتنا فترحب به رهبان الدير وقدموا له كل اكرام وكان ذلك في خسة عشر نيسان من هذه السنة (١٧٩٣) فرجع من الدير الى برمانا وفي نصف الليل ذهب لغرفة الاب بشوات وقرع عليه الباب بلجاجة حتى فتح له ، فدخل المنكود حظه وامسك الاب المذكور وذبحه بقساوة بربريه وطعنه بجسمه عدة طمنات كاشوهد من كثيرين فيا بعد ولم يحترم كهنوته ولا شيخوخته وفرً هارباً في كل البلادمن تعب ضميره وخوفه من الحكام . وبعد ادبعة اشهر مات ، وقبل اله تاب الى الله واعترف قبل موت ه ، ولله في خلقه احكام لا تدركها الافهام

وفي شهر ايلول (١٧٩٣) وُجد اناس في بستان سيف الدهان و فهذا اذ جاء لبستان به شاهد اناساً يخربون فيه فتعالج واياهم الى ان تضاربوا ولما كان سيف الدهان ناقل بزناره مدية فسحبها وضرب بها واحدًا فقتله وفر هارباً مع اولاده لان اهالي القتيل اخذوا بالتفتيش عليهم ليقتلوا واحدًا منهم عوض قتيلهم فتفرقوا وامهم من بلا الى بيت مرى ومنهم الى برمانا ومنهم الى دير مار اشعيا وفي جهات اخرى ولما كان المقتول من مزرعة يقال لها مشكى وهو درزي يخص الشيخ حمود تلحوق ضبط هذا بيت سيف وكل ما يوجد فيه البالغ قيمته نحو الد غرش وقد برطل اولاد ابي شاهين يعقوب

دهان بقيمة الف غرش حتى تمكن سيف واولاده من الرجوع الى بيتهم وارتفع الطلب عنهم

وفي هذه السنة امر الجزار بشنق مخائيل السكروج مع اخيه وضبط اموالهما من نقود وامتعة ، وهكذا كوفئا لقاء شرهما بحق اخوتهم المسيحيين الكاثوليكيين ، لانهما كانا من اعوان الجزار الظالم، واضرًا اناساً كثيرين بانحيازهما له

وفي هذه السنة تنيح بالرب السيد البطريرك يوسف الماروني واختاروا خليفة له السيد المطران مخائيل فاضل

وفي شهر تشرين حضر الى قرية غزير رجل اسمه طوبيا من مزرعة قريبة لقرية برمانا تسمى المسقى لعند رجل حلي كان يتسوق حريرًا وبروره على الزوق اخذ صحبته رجلًا يقال له مروى ابن مخائيل المومي الكاثوليكي و فبعد ان قابل الحواجه الحلبي قال له : تحت يدي ثلاثة اكباس حرير في المسقى المذكور اعطني الف غرش حتى اجببها لك و كان وقتئذ عنده صدفة ناصيف الدهان الذي اخذ ابنة شاهين الدهان فسأله رأيه فيا اذا كان من الوافق ان يعطيه دراهم فأجابه ناصيف اذا كان يذهب معه واحد نعرفه يكون احسن فسأل الحلبي طوبيا قائلًا: هل يوجد رجل معروف يذهب معك حتى نسلمك الالف غرشاً تشتري لنا بها اكباس الحرير الثلاثة كا قلت ? فاجاب طوبيا الحد كور : نعم يوجد معي هنا رجل من الزوق اسمه مروى ابن الحوري مخائيل الكاثوليكي فهو يذهب معي ثم قدَّمه لهما وقت الشاب مروى انه يذهب معه وحيناً بذاك الشاب الذي سيقضى عليه ورجع من غزير الى الزوق مصحوباً بذاك الشاب الذي سيقضى عليه ورجع من غزير الى الزوق مصحوباً بذاك الشاب الذي سيقضى عليه

عن قريب. فعند وصولها الى الزوق أخبر مروى والده عن الامر فمنعه ابوه من التوجه فلم يمتنع طمعاً بأن يربح بمشواره كم غرش. ولكثرة لجاجته على ابيه سمح له ابوه فتوجه صحبة طوبيا مستأمنأ منه ، واذ وصلا عند غروب الشمس الى حد الشير الاحمر الملاصق بقربه هوتة عظيمة قعدا يستريحان من تعبهما وذلك تحت دير مار اشعيا ؟ فلم يكد ان يستريح مروى المسكين حتى قام عليه طوبيا الشقى ودفعه في تلك الهوتة ، فلطم رأسه بنزوله فانشق وبقى بارضه مائتاً . وفرُّ طويها الحائن إلى مزرعته وبعد يومين قام إلى البقاع ومنها لحاصديا وخلص بالالف غرشأ لانهم فتشوا عليه بوقته ولم يقفوا على خبره . ومن بعد حضور طنوس الخوري من الزوق يفتش على ولده بالمسقى فلم يجده ولم يقف على اثر طوبيا فاقام نحو ثلاثة ايام بسأل عنهما في تلك النواحي ' اخيرًا قال اله رجل درزي فتش بالهوة ربحا يكون احد رمي به و فحضر الى الهوة ومعه بعض رهبان من دير مار شعيا وبعض من شركائه واذ نظروا جثة في اسفل الهوتة ربطوا اناساً بحبال وانزلوهم فاصمدوا مروى المفتول فوجدوا زأسه مكسورا وبقية جسمه صحيحاً ، فحملوه الى دير مار شعيا وجنزوه ودفنوه ورجع ابوه الى ينته واخبر ناصيف الدهان ما كان من امر والده فالتزم ناصيف المذكور ان يتحمل خسارة خمسماية غرش للحلبي والمذكور تحمل نصف الملغ

وفي شهر تشرين من هذه السنة (١٧٩٣) ذهب مكارية حارة الراسية من زحلة شركا، الدير الى مدينة حمص ليبتاعوا حنطة فبعد ان اشتروا الحنطة وحملوا بغالهم وهي خمسة عشر بغلًا خرجوا من البلد

وما كادوا يقطعون مسافة ساعة حتى داهمتهم شرذمة داليتيه من قبل متسلم حمص وسلبت منهم البغال مع حمولتها واسلحتهم ورجموا بها للمتسلم ورجعت المكاريه الى زحلة مشلحين وتوجهوا لعند افنديهم الامير سلمان في الشبانيه شاكين امرهم لجذابه وفحضر معهم الى زحلة ونزل في دير مار الياس ، وبعد يومين وصله خبر أن طالع من بيروت قفل شامي معه ثمانية عشر بغلًا محملًا ، وبهذه الليلة رقد بمجدل البقاع، فرك مع اتباعة آخذًا معه كم واحد من الحارة فوصلوا الى المجدل قبل طلوع الفجر حينها كانت المكاريه مباشرة بحمولتها فقبضوا على الثمانية عشر بغلا وشلحوا المكاريه وحضروا الىالدير بالبغال وحمولتها اما المكارية فالبعض حضروا مع بغالهم والبعض توجهوا الى دمشق مخبرين بما اصابهم ، فارسل متسلم دمشق من قبله امرًا لمتسلم حمص بطلب الثمانية عشر بغلًا وحمولة لم مخبرًا اياه بالواقع و فاجابه انهُ قــــد باع البغال ، فاخبر الامير سلمان بذلك ، فالتزم الامير المذكور ان يرد الى المكارية ثلاثة عشر بغلًا فقط وبقى ضابطاً حمولتها كلها واخذ خمسة بغال وذهب بها الى الشبانية، وقبل ذهابه اعطى لمكارية الحارة منة وخمسين غرشاً عن كل بغل عشرة غروش ثمن بغالهم المسلوبة منهم وقد فكُ تجار دمشق اصحاب الحمولة حمواتهم بدراهم من الامير سلمان حاكم الشبانيه . وبعد ذلك طلب احمد باشا الجزار متسلم حمص الى دمشق وحبسه وارسل آخر مكانه وهكذا تجازي بخطيته عن فعله بمكارية الحارة المساكين

الله الله الله في هذه السنة كان اولاد الامير يوسف الشهاب متولين على مقاطعة جبيل فارسلوا مئتي كيس للجزار لكي يرسل

لهم الخلاع على حكومة الجبل وما يتبعه فقبل منهم ذلك وبعد ان اخذ خاطر الامير حيدر والامير قعدان المتولين بان يكونوا جميعهم مشتر كين يدًا واحدة بالحكومة لان المذكورين كانوا بعدهم قاصرين فارسل لهم الخلاع وهكذا وقع الرضى بين الجميع وتم ذلك في شهر اذار .

اما المشايخ الجنبلاطية فانهم انقسموا اذ كان اولاد الشيخ قاسم يرغبون في ان يكون الامير حيدر وحده وكان اولاد عمهم يرغبون في ان يكون اولاد الامير يوسف وقعت بينهم الفتنة واتصلت للضرب والقتال وقد قتل منهم البعض الذين هم من غرض اولاد الامير يوسف وحصل اضطراب عظيم ما بين المشايخ المذكورين انفسهم وبين الامراء الشهابيين.

وفي ١٩ من شهر حزيران توفي الصالح الذكر السيد يوسف فرحات مطران زحلة والفرزل بعد ان اقام مطراناً ثمانية عشر سنة وثمانية اشهر لانه ارتسم سنة ١٧٧٥ كما ذكر عنه قبلًا وهو من رهبنة اخوتنا الرهبان المخلصيين .

وفي هذه السنة (١٧٩٤) ان السيد اثناسيوس الحباز الشامي الاصل مطران جمص فتح في كنيسة هذه المدينة بابين الواحد لجهة الشرق والاخر لجهة القبلي من دون امر من الحكومة واذ بلغ القاضي ذلك اخبر المتسلم الذي امسك من وجها المسيحيين خمسة عشر شخصاً وتهددهم على عملهم وبلصهم بجبلغ من الدراهم و وبعد ترجيات كثيرة قبل منهم اثنين وعشرين كيساً واطلقهم .

وفي شهر حزيران تخاصم الامير جهجاه الحرفوش مع اولاد عمـــه

الامير ابرهيم على حكومة البلاد وتحاربوا معه وانتصر وامسكهم وذبح احدهم وقلع اعين الاثنين الآخرين متشبها بقساوة غيره من الحكام

وفي هذه السنة بعد ان قتل احمد باشا الجزار مخائبل السكروج
واخاه أمر بحفر دورها اذكان يوجد فيها خبايا ودراهم وكان ذلك
قبل سفره للحج .

وفي هذه السنة (١٧٩٤) الموافقة للسنة الهجرية ١٢٠٩ حضر فرمان باسم اسماعيل باشا والي طرابلس لكي يقطع دأس الجزاد . فحين توجه للجردي اخذ معه الفرمان ونوى انه عند رجوعه من الحج الى دمشق يظهر الفرمان الآمر بقطع رأس المذكور عمير ان الجزاد عرف بذلك وهو بالحج و لا يُعلِّم اذا كان الذي اخبره هو انسان ام شيطان و فسعى سر ا بتسميم اسماعيل باشا المذكور الذي مات ما بين الزلقا والبلقا . وحينها وصل الجزار الى دمشق احضر اليهِ القاضي والمفتى والنقيب وسائر رجال الحكومة وكتبهم شهادة ان موت اسماعيل باشا المذكور كان طبيعيًّا وليس بالسم، وبعد ذلك اذ دأى الجزاد أن مراد الحج أن يرجع بحرًا اشترى منه الف راس خيل، وحضر بها الى عكا وهناك جمع عسكرًا وافرًا وامر القواد أن يذهبوا صحبة الامير بشير وينقادوا لاوامره . وكان قد ارسل قبلًا عسكرًا الى اراضي البقاع لمضايقة الجبل؟ واذ بلغ ذلك اهالي زحلة عزُّلوا من خوفهم منه حوانجهم وفروا من وجهه

ثم توجه الامير بشير مع العساكر المذكورة لمحاربة الجبل، وحضر اخوه الامير حسين للبقاع واحضر معه العساكر الموجودة فيه

وانضمُ مع اخبه وتوجُّها معاً بقوة عظيمة الى ديرالقمر . ولما كانت امرا. الجبل ومشايخه مقسومين بآرائهم البعض منهم منحاز الى الامير حيدر والبعض مع الامرا. اولاد المير يوسف الذين برطلوهم باكياس وافرة ٬ والبعض مع الامير بشير الذين كانوا انحازوا اليهِ لِمَا اخذُوه منهُ سرًّا عن يد اصحاب غرضه 'عندئُ نَهِ ضعفت قوة عساكر الجبل وتبدُّد شملها ، وقويت يد الامير بشير وثبتت كلمته واشتدت اهابته جدًا ، ودخل دير القمر بدون ادنى مقاومة لعدم وجود من يصادمه و كان ذلك في نصف تشرين الأول من سنة ١٧٩٤ ومرَّت عساكر الدولة في قلب البلاد في مقاطعة المشايخ التلاحقة ' وما وصلوا الماليه حتى كانوا قلد نهبوا في طريقهم قرى ومزادع ومن جملتها دير مار يوسف. وكان مرادهم ان يلحقوا الامير حيدر والشيخ بشير بو نكد واولاد الامر يوسف وجرجس باز الذين حضروا الى المتن مستندين على الامرا. اللمعيين . فارسل هؤ لا. واحدًا من قبلهم يقول للامير بشير ولعساكر الدولة : ان قطعتم النهر وحضرتم لجهتنا لا تسلم بيننا وبينكم ولا يسلم منكم واحد . فعند ساعهم هذا الكلام توقفوا عن الذهاب بإثرهم ' وارسل الامير بشير يخبر الجزار ليشور عليـ به هل يرجع عنهم ام يقصدهم ويحاربهم ، وبقي بانتظار الحواب

وكنت الفقير موجودًا بدير مار جرجس وحصلت على خوف عظيم لما شاهدته وسمعته واست وحدي بل كل سكان الدير وقد رحمنا الباري تعالى جميعًا وسلمنا من هذه المخاطر والتهلكة وسلم الدير من النهب بعناية الله وأوليائه لان الامير حيدر احمد ترجًا الامير

حسين اخا المير بشير ان يرسل اثنين ديلاتيه للمحافظة عليه و فارسل الامير حسين اثنين من المغاربة محافظة على الدير وسكانه و وبهده الغضون حضر الشيخ بشير جنبلاط مع جماعته اليه وبحال دخوله حضر الامير حيدر المذكور والشيخ اسماعيل تلحوق لاجل المحافظة على الدير من الغير و وشرب كلهم القهوة و ذهبوا من دون ان يظهروا شيئاً وباليوم التالي مرت بنا عساكر الدولة و دخل عندنا آغا مع بيرقه بقصد الفرجة على الدير فعملنا له ولجماعته قهوة وعزمناه لتناول بيرقه بقصد الفرجة على الدير فعملنا له ولجماعته قهوة وعزمناه لتناول كنا خائفين منه وقلوبنا مقطعة من الفزع وكان الامير بشير عند وجودهم في عاليه يطلب منا يومياً اربعين رطالا من الخبز ونحن نقدمها لهم بكل اكرام ليعفوا عناً

واذبلغ الامير بشير الخبر بان الامرا عيدر وقعدان واولاد الامير يوسف والشيخ بشير النكدي واتباعهم قاموا من المتن لجهة طرابلس والم من عاليه مع عساكره بعد ان مكث فيها ثمانية ايام فوصل لحرش الصنوبر فوق بيروت قاصدًا تتبع المذكورين غير ان رجال مشورته لم يقبلوا معه بدعوى وجوب انتظار جواب الجزار وهكذا مكثوا جميعهم في حرش الصنوبر وبما انه قد شاع الجبر ان مراد الامير بشير ان يحضر بعساكره الى جهات جبيل والبترون وحل جميع اهالي السواحل الى الجرود ومن جملتهم اهالي الزوق وديرا مار مخائيل وسيدة البشاره بعد ان عزلوها وذهبت راهباتنا الى دير عنطورة

وفي هذه السنة (١٧٩٤) اذ كان السيد البطريرك اثناسيوس

جوهر بدير القمر قام من وجه العساكر الى دير رشميا ومكث فيه وهماك مرض المرض الاخير وتنبّح بالرب في ٢١ تشرين الثاني ودفن في كنيسة الدير المذكور . وكان له في البطرير كية ست سنين وسبعة اشهر . وكان قد بلغ من العمر ٢١ سنة وكان رحمه الله صبورًا انيساً وحضر جنازته السيد المطران اغناطيوس صرفوف والسيد المطران بنادكتوس وارسل قدس الاب العام من قبله الاب اثناسيوس جفليه المدبر ورئيس دير مار يوحنا . وبعد موته اجتمعت الاساقفة وانتخبوا بالقرعة المطران كيرلس سياح الذي كان مرسوماً على كرسي حوران وذلك في آخر كانون الاول سنة ١٧٩٤

ولما كان الامير بشير مع عساكره وعساكر الدولة في الحرش كما تقدّم القول ارسل حواليه الى امرا المتن طالباً منهم دراهم لاجل مصروف العسكر ' فطردهم اهالي المن ' وغب مرور شهر وصله جواب الجزاد الغير الموافق لمرغوبه ' فقام عندئذ من حرش الصنوبر مع قسم من عساكر الدولة الى بحمدون وقسم منهم حضر الى العبادية في مقاطمة المتن خاصة حكم الامير منصور ' فصادمتهم اهالي تلك القرية المذكورة بعيارات نارية ' فانقضت عليهم عساكر الدولة وقتلوا منهم خمسين رجلا من الدروز واخذوا رؤوسهم للامير بشير في مهم خمسين رجلا من الدروز واخذوا رؤوسهم للامير بشير في عند الامير المذكور ' وفضحوا امرأة احدها امام عينيه ' واخذوا ابنته معهم بعد ان قعلوا بها الشنعا ' وردوها له بدراهم بعد ان ترجا فيها وفيهما الشيخ اسماعيل تلحوق حتى اطلقهم سالمين . ثم مكث الامير مع عساكره المرافقة له في بحمدون يومين وذهبوا الى حانا الامير مع عساكره المرافقة له في بحمدون يومين وذهبوا الى حانا

ومنها الى الشبانية ، ونهبوا من العبادية ودائع حرير وصناديق ضمنها امتعة ومصاغ ودراهم . وقد فعلوا مثل ذلك في الشبانية وحمانا وراس المتن ولم يحترموا لا دور الامرا ولا خلافها . واحرقوا بعض البيوت وحضروا الى برمانا واحرقوا بيت علوان . ومكث الامير في راس المتن وارسل من قبلهِ من يضبط الودائع التي في الأديرة ' فضبط في دير مار الياس في المحيثة خاصة المشاقين ودائع لاهالي زحلة وخلافهم. وارسل اناساً الى دير سيدة النياح ودير ماريوحنا ليضبطوا كل ما يجدون فيهما فلم يقعوا على شيء. ثم بدأ يبلص الامرا. والمشايخ وكل قرى الجبل وزحلة ، وكل من يقع عليهِ شبهة ان عنده دراهم ، ولم يُبق مكاناً بدون التحويل عليه . وارسل عشرة حواليه على دير المخلص بما انه من عهدة الجنبلاطية . وقبل أن يهرب الشيخ بشير جنبلاط لعكاكان مغتاظاً منهم بسبب ان الشيخ المذكوركان اودع عندهم امانات فارسل ابن الامير يوسف وضبطها وقد سآمها الرهبان اضطرارًا خيفة منه و فاراد الامير والشيخ المذكوران يقاصرا رهبان دير المخلص طالبين منهم الامانات ذاتها . واذ كان احد كهنة الدير المذكور متوجها للقيام بعيدي الميلاد والغطاس بطرابلس بأمر السيد البطريرك ، أمسك عند رجوعه من رسالته عند نهر المعاملتين بتهمة انه كان متوجهاً بكتابات واخذوه عند الامير بشير الذي امر بضربه خمسانة عصا ضدكل عدل واستقامة

المجبوساً عبوساً وفي هذه السنة اذكان الشيخ قاسم جنبلاط محبوساً بقلعة عكا وقع بمرض الاستسقاء من حصره ومات بسجنه و فارسل الجزار يطلب ولده الشيخ بشير فام يجسر هذا على التوجه لئلا يصيبه

11

;

-1

1

ما اصاب والده ، فالتزم فيا بعد ان يذهب مع الأمير بشير اذ كرّر الجزار الطلب عليهما ، وقبل ذهابهما في ٣ آذار و ٤ منه وقعت فتنة ما بين عسكر الدولة والمغاربة وبين الدروز اتباع الشيخ بشير المذكور بسبب النهيب الذي قاموا به في البلاد كما ذكرنا ، واتصلوا ما بينهم الى الضرب والقبل وقد سقط منهم نحو خساية قبيل وقيل ان بلغ تسعاية واكثر القتلى كانوا من المغاربة ، لان عسكر الدولة كان اكثر عددًا ، ثم جمعوا القتلى من الجهتين واحرقوها ، ثم قاموا من الحرش الى صيدا بعد ان مكثوا في الحرش وراس المتن اربعة اشهر ، الحرش الى صيدا بعد ان مكثوا في الحرش وراس المتن اربعة اشهر ، حيننذ ذهب الامير بشير الى عكا بموجب طلب من الباشا الجزار ، كذلك تبعتهما العساكر تدرجاً كما يأتي الكلام .

ثم حضر باشا الى طرابلس وهو اخو الباشا الذي سمّه الجزّاد في طريق الحج بواسطة كاخيته الخائن الذي وعده الجزّاد ان يجيب ك منصبية ولاية طرابلس ، فبعد ان هوّده بهذه الخيانة نسب الذنب اليه وقتله فلما وصل هذا الباشا الى طرابلس ادسل الخلاع الى الامير يوسف وولاه على بلاد جبيل وارسل متسلم بيروت في البحر الامير بشير واخاه الامير حسن و كاخيته فارس ناصيف والشيخ بشير جنب الاط لعكا اذكان الجزاد طالبهم ، اما العسكر فبذهابه لعكا عندما بلغ فوق صيدا وقع ثانية بالخصام واقتتلوا فيا بينهم وسقط منهم نحو ثلاثماية قتيل ، وقد حل فيهم هذا الانتقام لسلبهم اموال من قرية زرعون فنزل اهاليها لبيروت وقتلوا عوض قتيلهم احد اسياد من قرية زرعون فنزل اهاليها لبيروت وقتلوا عوض قتيلهم احد اسياد بيروت من معتبري اسلامها ، فقامت اهالي بيروت الاسلام بغير علم بيروت من معتبري اسلامها ، فقامت اهالي بيروت الاسلام بغير علم

المتسلم وقتلوا ثمانين رجلًا من الجبل كانوا موجودين فيها واكثرهم نصارى.

فبعد وصول الامير بشير ومن معه لعكا امر الجزار بحبس ناصيف ابن المحروم وعذابه بعد ان اخذ منه كل ما كان معه من دراهم وهكذا تكافى بحسب اعماله السابقة وامر ايضاً بحبس الشيخ بشير جنبلاط في القلعة مكان ابيه . ثم ارسل الخلاع الى الامراء اولاد الامير يوسف ليتولوا على الجبل . فلما وصلت الحيلاع المذكورة لهما حضرا لدير القمر في ١٥ اذار ( ١٧٩٥) ووزعوا الاموال على الجبل كله ليدفعوها للجزار التي صار القرار عليها وقدرها ستة اللف كيس وجعوا نصف مال من الاديرة وبعد الموسم اخذوا مالين من كل البلاد . وبهذه الغضون حضر من دمشق عسكر الى بعلبك وهرب من وجهه الامير جهجاه وقتل العسكر ابن جبور مسلم والامير بعد وصوله للراس احرق فيها كم ببت في شهر اياد واحرق والامير ناهربت رهبان الدير والاهالي

وفي أول شهر أيار تنيح بالرب السيد البطريرك مخائيل فأضل الماروني في دير حراش وكان له في البطرير كية سنتين الاكم يوم ومات ولم يصله التثبيت .

وفي ٢٣ ايار صار بروق ورعود ومطر غزير جدًّا واستقام ثلاثة المام . ثم في ٨ حزيران حدث مطر غزير جدًّا واستقام يومين ، وبهذا الشهر انتخب المطارنة المطران فيلبس الجميل بطرير كاً عليهم وعرضوا ذلك الى السدة الرسولية

وفي هذه السنة (١٧٩٥) رسم السيد البطريرك كيراس سياج

W

25

9

اذ

,,

2

:

3

1

.1

c

,

السيد اغابيوس مطر على كرسي صيدا ، ورسم ايضاً المطران مكاريوس صباغ مطراناً على كرسي عكا التي هي وطنه ، ثم دفع المطران اغناطيوس صروف من الوكالة البطرير كية ، وبهذه السنة توفي بالرب غريغوريوس حداد مطران يبرود بعد ان استقام فيها ٣٣ سنة وكانت وفاته في شهر آب ، وبهذه السنة حضر الخوري غبرائيل من الاستانة الى حلب ، وقبل حضوره ذهب مكانه الاب جرجس الاصفر

وفي هذه السنة (١٧٩٥) بلص المسلم بطريرك دمشق المشاق بستين كيساً ، فبعد ان دفعها تضايق حتى خرج من الشام وجاء الى رُحلة، واذكان وقت أنه الرئيس العام موجوداً في زحلة التزم ان يذهب مع رئيس الدير ليسلم عليه ويعزمه فغبطته قبل عزومته وحضر معه ومشيا قدامه مع من كان صحبتهما ، وعملوا له ضيافة واكراماً فذهب شاكراً ، بعد ذلك ذهب الى ديره بالمحيثه وبعد وصوله ذهب لعنده حضرة الاب اثناسيوس المدير بما انه رئيس دير مار يوحنا فهنأه بوصوله و، زمه وغبطته قبل عزومته وبعد كم يوم حضر الى دير مار يوحنا فهنأه بوحنا وصحبته ٢٥ نفراً من رهبان وعوام ، فممل له ملقى احتفالي من جيزة الدير وعملوا له عراضة عظيمة وقد استقبله الابا، جيعهم بالبدلات جيزة الدير ومكث غبطته يوماً وليلة وذهب شاكراً من الجميع

وفي هذه السنة ارسل رئيس دير مار مخائيل القس يوسف صيدح والاخ جرسون الى نواحي نهر ابرهيم ليجمعوا شيحة القز ' وبعد ان تموا ذلك قال الاب للاخ: ارجع للدير وحدك' انا اخذت اذن الرئيس حتى اتوجه المحرش اجمع منه حشايش لاجل التصوير » فرجع الاخ

للدير اما الاب فذهب في بلاد جبيل جائلًا فيها الى ان وصل الى قرية دوما حيث كان فيها الاب نياوسخادماً للنفوس فكث عنده اسبوعاً وفي آخر يوم قال لهُ الاب نيلوسيوجد مريض يبعد بيته نصف ساعة اذا كنت ترغب ان تذهب اليهِ لاستماع اعتراف ، وتنظره ربما تجد لهُ وصفة تنفعه ونفه واخذ معه ولدًا يدله على البيت وبعد أن قام بواجبه رجع ، ولما كان يوجد في طريقهِ حرش قال لرفيقهِ: اسبقني فاني اريد ان ادخل في هذا الحرش لافتش على حيَّات تلزمني ، فذهب عنهُ ، وهو دخل في الحرش وتوغل فيهِ مفتشاً ، وبعد ان جال فيهِ قلملًا نظر حية فأراد ان يمسكها ليقلع عينها ويتركها تفتش على حشيشة تفتح بها عينيها ليتصل هو لمعرفة هذه الحشيشة حتى يحكم بها. غير انهُ لما ضايق الحيَّة ليمسكها \_ وربما كانت هذه الحية كبيرة مؤلفة كما اخبر عنها قبلًا اناس نظروها – نفخت عليهِ فقتلتهُ حالًا. فبعد ثلاثة ايام اتفق ان ابنة كانت تحطّ في هذا الحرش فنظرت هذا الميت ملقى على الارض والدهن تحته عامل رامه . وعدة هذه الايام الثلاثة لم يقرب منه وحش ، وقد قيل انه بعد ان رجع من عند المريض وترك رفيق و وخل الحرش وذلك قبل وصوله الى تنورين لقيه اناس لا يعرف اذا كانوا نصاري ام متاولة فشاحوه وخنقوه عند البيادر وبعد ثلاثة ايام اذ نظروه اهالي تنورين نزلوا اليهِ واخـــذوه ودفنوه هناك بقريبهم وذلك في آخر شهر تموز من هذه السنة . والمظنون ان الخبر الاول هو الاصح. ثم اذ بلغ ذلك الرئيس العام وباقي المتقدمين فحصوا تركته فوجد ان اله امانات دراهم عند البعض من العوام فلم يقيموا له ولا قداساً واحدًا ولا عملوا له صلاة النياحـة ولا شي. آخر من

الاسعافات الروحية.

ثم انه في شهر تشرين الثاني اعلن احمد باشا الجزار حرباً على يوسف الجراد في جبل نابلس فحمي وطيسها ، فانكسرت عساكره وقتل وجرح منهم كثيرون ورجعوا خائبين مخذواين ، وفي آخر هذه السنة حضر الى دمشق باشا من بيت العضم ، وبحال مروره على حماه وحمص عزل المتسلمين وضبط الاغلال التي كانت مجموعة بأمر الجزاد ، واقام متسلمين من قبله عوض المعزولين

١٧٩٦ : في بد هذه السنة رسم البطريرك كيرلس سياج على كرسي زحلة والفرزل الخوري باسيليوس جبلي يبرودي من رهبنة الخوتنا المخلصيين

ثم ان الجزار في بد، هذه السنة طلب من الامرا، اولاد الامير يوسف خمسين كيساً فأجابوه متى ارسلت الخلاع ندفع الخمسين كيساً، فترك القضية مدة الى ان قارب الموسم ولبَّس الامير بشير خامة الحكم على لبنان وامره بالسفر اليه لمقر مأموريته، فترجاً دولته ليطلق الشيخ بشير جنبلاط ليذهب معه ، فأجابه الجزار متى دفع المنتين كيساً التي وعد بها على قتل الامير يوسف يخلي سبيله ، واذا اراد ان يذهب قبل ان يدفع المبلغ المذكور فيلزمه ان يضع مكانه رهينة . فقر الرأي ان يطلب امرأته لتبقى تحت الترسيم رهينة الى ان يدفع المبلغ الموما اليه . وهكذا تم الامر وطلب امرأته الى عكا وبقيت رهينة الموما اليه . وحضر هو مع الامير الى دير القمر وكان وصولها في ١٥ حزيران من هذه السنة كيسلم المناه المناء المناه ا

وقبل ان يصلا كان قُد بلغ خبر قدومهما اولاد الامير يوسف،

فعزّلوا كلما عندهم وحضروا الى جبيل وحضر معهم الشيخ بشير النكدي . وبما ان المذكور كان احرق بالعام الماضي بعض مزارع للمشايخ الجنبلاطية فبهذه السنة تكافى المشل بالشل . وقد حصل خوف عمومي ولا سيا عند البطاركة والمطارنة ورؤسا الاديرة الذين اضطربوا جدًا وحصل عندهم سجس زائد فأخذوا بتخبئة الاواني والبدلات الكنسية . واذ بلغ ذلك الامير بشير وغيره من الامرا توجه مباشر مخصوص لعندهم عن امر الامير بكتابة مخصوصة لكل بفرده بها يطمنهم ليرفعواكل اضطراب حاصل عندهم وانه لا ينالهم منه شي مكروه ولا ينظروا سوى ما يطمن خاطرهم فاطمأنوا نوعاً وفي شهر ايار من هذه السنة توفي بالرب السيد البطريرك فيلبس الجميل الماروني قبل ان يكمل السنة وقبل ان يأتيم التثبيت من رومية . فاجتمعت الاساقفة وانتخبوا خليفة له بالشهر نفسه السيد يوسف تيان من تلامذة مدرسة رومية واصله من مدينة عكا ' رجل يوسف تيان من تلامذة مدرسة رومية واصله من مدينة عكا ' رجل

وبهذه السنة (١٧٩٦) حينا حضر الامير بشير لدير القمر ومعه عسكر الدولة كان السيد البطريرك كيرلس سياج موجودًا بدير المخلص فخاف من عساكر الدولة ان تأتي الى الدير المذكور كما حدث قبلًا ففرَّ هارباً لجهة البقاع لدير المزيرعة قرب قرية عيتنيت ولما كان سفره في زمن الحرّ وقناق (١) طويل وصل الى الدير المذكور متعوباً ، ونظرًا لشيخو خته مرض مرض الموت وبعد يومين توفي بالرب وذاك في آخر شهر حزيران وقد استقام بطرير كاً سنة وستة اشهر وستة

<sup>(</sup>١) القناق كلمة تركية معناها المرحلة

وعشرين يوماً ، وكان سليم القلب عديم الغش محباً للاتضاع وللجميع وفي هذه السنة (١٧٩٦) اجتمعت حالًا الاساقفة وانتخبوا السيد اغابيوس مطر مطران صيدا الدمشقي بطرير كاً ، وحصل فرح عمومي عند جميع ابنا الطائفة لما هو مسموعاً عنه من الصفات الحميدة المزينة شخصه لارتقا السدة الانطاكية وعرضت المطارئة لرومية عن هذا الانتخاب فحضر له التثبيت والبليوم في السنة الثانية ١٧٩٧

ثم ان الامير بشير ضبط ادزاق الامرا. اولاد الامير يوسف، وهدم مساكن النكدية وضبط ادزاقهم وجمع الاموال وارسلها الى الجزاد وأمر الجزار باطلاق زوجة الامير وولده الامير خليل وزوجة اخبه الامير حسن

الجنبلاطية والمشايخ العادية على قتل المشايخ النكدية ، فاستدعى الجنبلاطية والمشايخ العادية على قتل المشايخ النكدية ، فاستدعى الامير بشير المشايخ اولاد الشيخ كليب اليه الى دير القمر ، ولما دخلوا مجلسه خرج منة واغلق الباب ، فاسرع الشيخ بشير جنبلاط والمشايخ العادية ودخلوا القاعة ، وجعلوا يخرجونهم واحدًا بعد الآخر ويقتلونهم ضرباً بالسيف وكانوا خمسة : بشير وواكد وسيد احمد وقاسم ومراد ، ثم ارسل الامير اعواناً لعبيه ليمسكوا اولاد الشيخ بشير ففروا الى وادي الناعمة واختبؤا هناك ، فعاد وارسل اعواناً مفروا الى وادي الناعمة واختبؤا هناك ، فعاد وارسل اعواناً احضروهم اليه فسجنهم وكانوا اربعة : على وجهجاه وسعد الدين احضروهم اليه فسجنهم وكانوا اربعة : على وجهجاه وسعد الدين وكليب وبعد قليل دخل عليهم المشايخ العادية وقتلوهم ، اما الصغار وابقى لة منها جزءًا واعطى الباقي للقاتلين ، ثم ان الجزار دعا الشيخ وابقى لة منها جزءًا واعطى الباقي للقاتلين ، ثم ان الجزار دعا الشيخ

سلمان من دمشق فحضر اليهِ مع المشايخ الصغار لعكا وكانوا ستة عشر ذكرًا فعين لهم الجزار معاشاً واكرمهم .

اما اولاد الامير يوسف فحين ذهاب عبد الله باشا والي دمشق للحج امرهم بأن يقيموا بجاه وعين لهم الميرة وابقوا كاخيتهم جرجس باز بدمشق وتوجهوا لحاه و فكتب لهم الجزار ان يحضروا اليه لعكا آمنين فقاموا من حماه الى دمشق مظهرين انهم يرغبون ملاقاة عبدالله باشا من الحج و ظلوا سازين الى عكا مع كاخيتهم جرجس باذ فترحب بهم الجزار وعين لهم نفقات واذ بلغ الامير بشير ذلك اضطرب وكتب للجزار يستعلم فاجابه بالتطهين وجمع الامير الميرة مالا ونصف مال ثم فرض ثلاثة غروش على كل دجل ما عدا الاكيروس وعقال الدروز وسمًاها شاشية واذ لم تتفق البلاد على العدد وزع الامير ذلك المطلوب على القرى تقديرًا الى ستة عشر المعدد كما تعهد للجزار ودام ذلك بعد مضي الاجل وصار يزداد شيئاً فشيئًا حتى بلغ ستة اضعاف

وفي هذه السنة (١٧٩٧) في ١١ ايلول جمع السيد البطريرك اساقفته في دير مار مخائيل في الزوق لكي يلاشي الرهبنة السمعانية التي كانت نشأت في دير القديس سمعان في ايام السيد اثناسيوس دهان مطران بيروت الذي صار بطرير كا وكانت هذه الرهبنة بصفة اكليروس علماني وكان قد أذن بان يشترك رهبان هذا الدير معنا بالرهبنة وان يكون هذا الدير المذكور مثل بقية الاديرة كها تقدم الشرح عن ذلك بمحله ، لكن فيا بعد اراد كير اغناطيوس صروف مطران بيروت الذي تولى على هذا الكرسي ان يعملها رهبنة بابتدا، مطران بيروت الذي تولى على هذا الكرسي ان يعملها رهبنة بابتدا،

ونذورات وفرائض ، فوجدت اسباب اوجبت ملاشاتها ، وكان رجل غني من بيت غضبان دخل في رهبنة مار سمعان ثم اراد الحروج واسترجاع ما دفعه لكير اغناطيوس صروف واستغاث بالسيد البطريرك ، كما وان كير اغناطيوس المذكور كان مغتاظاً من البطريرك الذي كان مزمعاً ان يرسم مطراناً على جبال التي تخص البطريرك الذي كان مزمعاً ان يرسم مطراناً على جبال التي تخص البرشية البيروتية ولذلك كان يحتج على البطريرك الى ان اتسعت هذه الامور وحصل النفور بينهما

ولما كان اكثر السادة المطارئة اضدادًا لكير اغناطيوس لعدم ملاشاته الرهبنة المذكورة مع انه كانت قد صدرت اوامر الكرسي الرسولي بملاشاتها ولم يرد ان يمتثل لهذه الاوامر الرسولية اثبت هذا المجمع ملاشاتها استنادًا الى هذه الاوامر واعلنوا ذلك(١)وحصل من

اجا السيدالكلي الشرف والاحترام

<sup>(</sup>۱) انظر: كلمة تاريخية في الرهبانية السمانية الحضرة العلامة الحوري قسطنطين الباشا ب م حيث اتى على ذكر اعمال مجمع دير القديس نخائيل في الزوق ولم يذكر لنا نص كتاب المجمع المقدس الموجه لغبطة السيد البطربرك اغايوس بالفاء الرهبة السمانية والذي ننشره هنا بالحرف مع اسداء عبارات الشكر لحضرة صديقنا الفاضل المؤرخ المشهور الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف الذي اطلعنا عليه مصانًا بين مخطوطات مكتبته النفيسة :

اني مسرور من كوني استطيع أن اقدم لحضرتك براهين جديدة عن اهتام هذا المجمع المقدّس لكي تُحفظ في طائفتك السلامة والهدو وحسن الترتيب ولكي يمنع كل ما يمكن أن يسبب اختلافا أو تبليلًا ، فيبان الآن أن هذا هو غرض السيد صروف باجتهاده أن يقيم جا رهينة ضد الترتيب الحسن على هوى نفسه من دون تثبيت شرعي ، فهذا المجمع المقدّس قد رفض صريحاً السلوك المستممل من السيد المذكور ، ومن حيث سيادتك قد نبيّهت بان لم يكف عن شروعه ، فواصله الآن التعريف عن مقاصد عذا المجمع المقدّس الذي يريد أن السيد المذكور برفع مطلقاً عن جماعته المدعوين رهبان مار سمان النوب والاسكيم نفسه وكلما هو مخصص كملامة مجرزة الرهبان المقيقيين لأنه يبان أن هذا يسبب سجساً في الطائفة وإنا لا ارتاب أن هذه الجمعية ستثلاثي حالًا حسب مرفوب سيادتك وبقية إساقفة الطائفة المائمين في المجمع هذه الجمعية ستثلاثي حالًا حسب مرفوب سيادتك وبقية إساقفة الطائفة المائمين في المجمع مدا

جرا، ذلك جملة كتابات وتحزبات وانحيازات مع هذا وذلك وقد تداخلت يد بقية البطاركة الكاثوليك من موارثة وارمن وسريان وبعض المرسلين وذهبت كتابات لرومية من الفريقين الى ان حصل اخيرًا السلم من الجهتين وتلاشى الانقسام وارتفعت القصاصات وألغيت الرهبنة السمعانية وراقت الخواطر بين غبطته وسيادته .

اخاه السيد اثناسيوس مطر اسقفاً على كرسي حودان الذي فيا بعد الخاه السيد اثناسيوس مطر اسقفاً على كرسي حودان الذي فيا بعد نقله لكرسي صيدا . وفي ٢٧ كانون الثاني من هذه السنة رسم السيد البطريرك المذكور القس اكلمنضوس الطبيب من رهبنتنا على كرسي جبيل في دير المخلص وقد حصلت منازعات شديدة بين السيد البطريرك وكير اغناطيوس صروف بسبب هذه الرسامة لان السيد اغناطيوس ادعى ان كرسي جبيل تابع لكرسي بيروت . وقد اقام السيد اكلمنضوس على كرسي جبيل تابع لكرسي بيروت ثم توفي سنة السيد اكلمنضوس على كرسي جبيل خس سنوات ثم توفي سنة الكرسي بيروت للان . ١٨٠٧ . وبعد ذلك لم يقم اسقف على هذا الكرسي الذي بقي تابعاً لكرسي بيروت للان .

وفي ١٥ كانون الثاني ان قساً مارونياً من رهبنة مار اشعيا من قرية عجلتون يُقال له ابن دياب ابن جنبلاط كان قد ترك اولا رهبنته رغبة في الارتقاء الى درجة المطرنية وبعد ان خاب امله من ذلك

المجمع المقدِّس لاجل خير الكاثوليكيين الروحي السلمين لسياستك واسأل الله تعمالي ان يحفظ حضرتك زمانًا مديدًا وينجحك واقدم ذاتي لسيادتك من كل قلبي.

حرد برومية في ٢٤ اذار سنة ١٨٠٤

الكلي الود لمدمتكم بورجيا مقدام المجمع

وسوس له الشيطان فذهب الى مدينة بيروت وامتشل امام القاضي والمتسلم وانكر الايمان المسيحي بعارعظيم وتبع الاعتقاد المحمدي وفرح لذلك اسلام بيروت وصنعوا لهُ زفةً وعراضةً . فلما بلغ ذلك اقرباءً في عجلتون دفموا لمتسلم بيروت خمسة عشر كيساً ليسلمهم اياه ، فالمذكور كتب للجزار مخبر ااياه بذلك فلم يسمح بتسليمه . وقبل هذا ايضاً ان قساً من الرهبنة البلدية اصله من مزرعة كفر دبيان ذهب لمدينة صيدا وهناك بعار لا يوصف جحد الايمان المسيحي وأسلم وتروج . فلما بلغ ذلك اقرباء محضر البعض منهم لصيدا واحتالوا الى ان استفردوه خارج المدينة فحالًا خطفوه وحضروا بـــه الى المزرعة ليلًا بسرعة كلية ، وحال وصولهم به حبسوه ، فهرب ليلًا من حسبه وحضر لدير مار سمعان في وادي الكرم منهوك القوى من الجوع والضرب. واذ بلغ اقاربه خبر هربه جدوا باثره مستعلمين عنه الى أن هداهم اليهِ أناس من زبُّوغة فحضروا واخذوه جرًّا وضرباً إلى ان وصلوا به الى هوة عميقة فرموه فيها فمات قتيلًا أجارنا الله من هذه النهاية التاعسة الشقية .

وفي هذه السنة (١٧٩٨) حدث طاعون في مدينة بيروت وما يليها وقفل بعض المسيحيين ابواب دورهم وبعضهم نزح الى الجبل قبل ان يصدر امر من الحكومة بمنع الناس من ترك المدينة.

ثم انه في هذه السنة غضب الجزار على الامير بشير وولى عوضه الامرا، اولاد الامر يوسف لانه اتهم الامر بشير بالاتحاد مع الفرنسويين فكتب الامرا، المذكورون يبشرون اهل البلاد بذلك. ولكن لما بلغ الوزير قدوم الفرنساويين للاسكندرية عدل عن ارسال

الأمراء بالعسكر

وفي هذه السنة طرد الامير قاسم والي حاصبيا الشهابي اخاه الامير عثمان واولاد عمه . فحضروا الى دير القمر يستغيثون بالامير فاجاب طلبهم وجهز عسكرًا لمعونتهم ، وبلغ الجزار ذلك فكتب الى الامير ينهاه عن ذلك ،

١٧٩٩ : في هذه السنة حضرت مراك الانكليز الى عكا لحايتها من جيوش الفرنساويين ثم قدم بونابرت بجيوشه برًّا واقام عليها الحصار ، وقد سر المسيحيون بقدوم الفرنساويين ، ووقع الرعب في قلوب الدروز ، وكتب بونابرت الى الامير بشير يطلب اليه النجدة فابي ولم يرد عليه جواباً . ولما نهض بونابرت بعسكره عن حصار عكا وذهب بهم الى مصر وتبعه عساكر الانكليز جمع الامير عندئذ لديه اصحاب المناصب والوجوه ما عدا المشايخ العمادية وابرم الاتفاق بينه وبين الشيخ بشير جنبلاط كماكان . وفي اثنا . ذلك قدم يوسف باشا ضياء الصدر الاعظم بالجيوش العثمانية الى حل. فكتب اليه الاميركتابا وارسلله خبلا صحبة حسون ورد الدرزي وحنا الدحداح فعند وصول الصدر الاعظم الى حماه ارسل له الامير المذكور منة الف غرش خدمةً . وبعد دخوله دمشق طلب الى الامير الف غرارة حنطة وشعير فجمعها وارسلها وانعم عليه بخلع الولاية على جبل لبنان ووادي التيم وبلاد بعلبك وبلاد البقاع وبلاد المتاولة واعدا اياه بان يبقيه واليأ عليها داغاً . ولا يكون للوزرا. تسلط عليه ، وان يكون ايراد اموالها على يده للخزينة كما كان في عهد الامراء المعنيين. وارسل اليهِ المهردار مصحوباً بالخلع مأمورًا ان يستورد المال المرتب على الولايات . وحين

وصول المهردار الى دير القمر تلقاه الامـير بالانس والحبور ' فألبسهُ المهردار الحلع المذكورة ، فوزع الامرا. الاموال ، وقام للمقاطعات فجمعها ولما اراد الذهاب الى مقاطعة العرقوب انف العادية منه الكونهم من حزب اولاد الامير يوسف وانحاز اليهم احزابهم اليزبكية واستدعوا اليهم الامير سايان على ليولوه مكانه و فكتب الامير الى عبدالله باشا والي دمشق يلتمس منه عسكرًا . فأرسل لهُ مايتي فارس و كتب الى اخيه الامير حسن ان يحضر اليه برجال كسروان وبلاد جبيل فحضر ، وجمع الامير رجاً لا ونهض قاصدًا الى الباروك ، ففرّ الامير سلمان واليزبكية الى وادي التيم ، فتبعهم الامير حسن ومعه الشيخ بشير جنبلاط برجاله الى غربي البقاع ، فنزل في سغبين فالتقاه اليزبكية الى اراضي الحزيزات واشتعلت نار الحرب بينهما من الصباح الى المساء فقتل من الفريقين خلق كثير ، فارسل الامير يطلب من عبدالله باشا عسكرًا ثانياً ، فأجابه ووجه امرًا الى اسماعيـــل المنلا بان ينهض لمساعدته لانه صار معدودًا من رجال الدولة . فنهض حالًا اسماعيل المنلا بألف فارس الى البقاع ، ولما وصل لقبلياس بعث لرؤسا، عسكر الجزَّاد يأ مرهم بالرجوع فرجعوا لحاصبيا ، ثم نهض المنلا الى الحزيزات ، فقدم اليه الشيخ بشير بالعلايف ثم صار الى حاصبيا فهرب الامير قاسم والعادية لمرجعيون ثم لعكا فرجع المنلا الى البقاع.

فعندما بلغ ذلك الجزاد غضب على الامير ولم يلتفت لاوامر الصدر الاعظم فخلع على الامير حسين ابن الامير يوسف وعلى اخيه الامير سعدالدين خلعة الولاية وابقى عنده اخاهما الامير سليم

رهينة واصحبهما بستة الاف فارس واربعة الاف راجل فسار الامير حسين بالفرسان الى البقاع ومعه كاخيته جرجس باز وسار الامير سعد الدين بالمشاة الى اقليم الخروب ومعه مديره عبد الاحد باز والعادية والنكدية ونزل في عانوت، ولما بلغ الامير ذلك بعث الامير حيدر احمد الى غريف ومعه الشيخ حسن جنبلاط برجال وبعث المهرداد الى دمشق مصحوباً بكتاب الى واليها يخبره بما توقع من الجزاد وتوجه بمن معه الى عين بال وارسل بطلب رجال البلاد اليه فلم يحضر منهم احد . وفي غضون ذلك قدمت النكدية الى دير القمر فنهض الامير للمختارة وارسل عياله الى المتنوحين فدم اليه الشيخ فنهض الامير للمختارة وارسل عياله الى المتنوحين فلم يجبه بل فيض بمن معه الى الزبداني ومنها الى حماه .

اما الامير سعد الدين فنهض بالعسكر الى مزرعة الشوف فقدم اليه بعض الاعيان فانفض عن الامير الامرا اللمعيون الى المن المعاف فلما قلما قلما حلافه نهض من المختارة الى البقاع ومعه الامير حيدر ملحم والامير حيدر احمد والامير حسن علي والجنبلاطيه ولما وصل لقب الياس قدم الامير حسين بمديره جرجس باز والعسكر لجب جنين وعندما بلغ الامير قدومه نهض بمن معه ليلا لجانا راجياً نهوض الامرا المعيين لمعونته وارسل يدعوهم اليه وليس انهم لم يجيبوه فقط بل طردوه وقام لكسروان ووافاه اخوه الامير حسن من بلاد جبيل طردوه من قام لكسروان ووافاه اخوه الامير حسن من بلاد جبيل مضمونه ما يأتي : بلغني في بيروت عزل الجزار لك فتوجهت لغزة مضمونه ما يأتي : بلغني في بيروت عزل الجزار لك فتوجهت لغزة وقد

ابقيت لك مركباً في مينا، بيروت لما يلزمك ، وورد اليه من عبدالله باشا والي دمشق كتابيتهدد فيه اصحاب المناصب في البلاد والرعايا لقبولهم الامير حسين والامير سعد الدين في الولاية وخروجهم من خاطر الامير بشير المنصوب من الصدر الاعظم ، فارسل الامير ذلك الامر الى البلاد وظل سائراً الى بلاد جبيل ، ونزل في راس كيفا وارسل يلتمس من عبدالر حمان العظيم والي طرابلس ولاية بلاد جبيل فارسل له خلعة الولاية

اما الامر حسين ابن الامير يوسف فنهض بعساكره من حانا الى بسكنتا ونهبها وسار الى كسروان ونهب اكثر قراها 'ثم سار الى المبترون ' فلما بلغ الامير بشير قدوم قام من راس كيفا الى سبعل وقام الامير حسين الى اميون ' والامير بشير قام ليلا الى قرية الهرمل وارسل ولده الامير خليل الى الضنيه نزيلًا على بني رعد فلم يقبلوه ، فوجهه الى على بك الاسعد وتوجه هو الى بلاد بعلبك قاصدًا الى بلاد حوران ، وفيا هو في الطريق وافاه كتاب من عبدالله باشا يأمره ان يرجع الى جبيل ومعه اوامر الى ولاة عكار وصافيتا ووادي راويد والضنيه ليسعفوه بما يلزمه ' واصدر امره الى المنلا اسماعيل ليقوم بعسكره اليه

فلما قرأ الاوامر رجع الى الزبداني ، وعند ذلك ورد اليه كتاب من القبطان سميث يطلب حضوره الى غزه في مركب ارسله له لطرابلس وذلك لمواجهة الصدر الاعظم ، فكتب الى عبد الله باشا يخبره انه متوجه الى غزه لمقابلة الصدر الاعظم ، ويلتمس منه اوامر الى اصحاب المقاطعات توصية بأخيه الامير حسن ومن معه وسافر في

ذلك المركب بمديره سلوم الدحداح ومعه عشرون من خدمه اما الامير حسن فسار بمن معه الى راس كيفا ومعه ثلاثة من الدحادحة واما الامير حسين فرجع بمديره الى ساحل بيروت ولما قابل الامير بشير الصدر الاعظم امره ان يمكث في المعسكر الى نهاية الحرب ثم يرجعه الى بلاده والياً فاستصوب الامير كلامه فانكر سلوم ذلك قائلاً للامير: اذا انكسرت العماكر العثمانية فلا يعود لك ملجأ فالاصوب ان تبقى في مركب القبطان سميت الانكليزي المتكفل فالاصوب ان تبقى في مركب القبطان سميت الانكليزي المتكفل بالرجوع » فلم يقبل الامير بهذا الرأي حينئذ اخبر الشيخ وجوه بالرجوع » فلم يقبل الامير بهذا الرأي حينئذ اخبر الشيخ وجوه فاجتمعوا الى الامير متصلبين برأيهم فأطاعهم الامير ورجع بهم الى المركب ولما وقعت الحرب وانكسرت الجيوش العثمانية وتشتتوا أسرً الامير من جودة رأي سلوم واعتبره جدًا واتخذه مدبرًا له مخلصاً .

وبهذه السنة ( ١٧٩٩) ساعد الشيخ بشير جنبلاط بتجديد بناء دير مشموشه للطائفة المارونية في اقليم جزين وساعد بكلما يعود لمصالح الدير وغوه واحسن الى هذه الطائفة في جميع مقاطعات فبلغ ذلك بابا رومية فأرسل له مرسوماً يتضمن مزيد التشكر منه والممنونية من حسن مساعيه .

الامير يوسف مجي الامير حسين ابن الامير يوسف مجي الامير حسن اخي الامير بشير الى راس كيفا نهض بالعسكر من ساحل بيروت الى جبيل وصل الى اميون فرّ الامير حسن ليلًا الى

عكار فالتقاه على بك الاسعد بالترحاب والتمس منه ان يجعل اقامته عنده فأبي خوفاً من عسكر الجزار وسار الى مقاطعة صافيتاً وارسل الى صقر المحفوظ واليها امر عبدالله باشا بقبوله واكرامه وتقدمة النفقات له ثم نهض الى نهر الابرش فالتقاه الشيخ صقر بالاعزاز وقدم لهُ الاقامات فرجع الامير حسين من اميون الى جبيل ثم نهض الى بيروت فكتب جرجس باذ الى الجزَّار يلتمس منه وجوع العسكر لمكا ولما بلغ الامير حسن ذلك رجع لصافيتا ونزل في خان الشيخ عيَّاش وفرق جماعته في بلاد عكار . وفي اثناً . ذلك وصل ا .ر الجزار الى سر عسكره ان يبقى ثلاثاية فارس بجبيل ويرجع بباقي العسكر لعكما ففعل فتوجه الامير حسين بمــدبره لدير القمر ٬ وتوجه الامير سعدالدين عديره والثلاثاية فارس الى جبيل واخذا يجمعان مال البلاد مرَّة ثانية ، المال مالين ، ويغرمان احزاب الامير بشير ويضبطان اغلالهم . فلما بلغ القبطان سميث قدوم الأمير بشير الى مينا. الاسكندرية في المركب الذي كان ارسله له استدعاه اليه الى مركبه فلما اقبل اليه امر ان تصطف له الجنود وتطلق له المدافع . والتقاه الي مطلع المركب بالبشاشة والترحاب ثم رجع الامير الى المركب الذي كان فيه ٬ واما الصدر الاعظم فلما بلغه قدوم الامير ارسل له ثلاثين جوادًا لركوبه وركوب القبطان ومن معها. وفي اليوم الثالث خرج القبطان والامير بجاعتهما الى البر وركبوا تلك الحيل وسار قدامهم سنجق القبطان سميث الى معسكر الصدر الاعظم ولما وصلوا امر الصدر الاعظم بنزول الامير في الخيام المعــدة له قرب خيمته . ثم توجه الامر ليسلم على مدير الصدر الاعظم وباقي كبرا والدولة فقبلوه باللطف والبشاشة ثم دعاه الصدر الاعظم اليه واستقبله بالبشاشة ولم يتمكن من لثم ذيله بل اعطاه يده وامره بالجلوس فخاطبه بواسطة الترجمان: انت اعز رجال الدولة وخصيص مولانا السلطان فكن طيب الخاطر، ثم اخذ القبطان سميث يطنب في مديح الامير ثم ختم ذلك بقوله: ان الامير قد قرع باب ملك بريطانية ثم ودع ورجع الى منزله، وفي اليوم الثاني وزع الامير صلات على ذوي الوظائف ثم دعاه مدير الصدر الاعظم اليه وعندما دخل الامير خيمته نهض له قامًا واخذ بيده واجلسه بجانبه واكرمه اكثر من المرة الاولى ووعده بامام مطلوبه واقسم له بأن الصدر الاعظم قد اتخذه بمنزلة ولد له ثم استاذنه الامير ورجع الى خيمته .

ولما انعقد الصلح بين فرنسا والصدر الاعظم وضر القبطان سميث لحيمة الامير واخبره بذلك ووعده بانه في اليوم القبل يذهب الى الصدر الاعظم لاتمام مصالحه ومن الغد اشار عليه القبطان ان يسافر بجرًا لراحته وفدهب الامير لوداع الصدر الاعظم ولما دخل عليه اجلسه بقربه ولاطفه بالكلام ثم ودعه الامير وانصر ف فقال الوزير لترجمانه: ما رأيت بين اولاد العرب شخصاً مهذباً مثل هذا الامير وعند انتصاف الليل رك الامير في جماعته في ذلك المركب الى ان وصل الى يافا حيث ارسل القبطان يدعوه الى مركبه فانتقل اليه بمن معه وقدم له القبطان علبة مرصعة بالالماس واكرم كاتب باثواب ثمينة ثم سافر المركب من يافا قاصدًا الى قبرصفلها وصل بيروت بشير الى اخبه يخبره بما حدث له في غربته وبالغد سافر لقبرص ولما بشير الى اخبه يخبره بما حدث له في غربته وبالغد سافر لقبرص ولما

نزل الى البر ارسل له القبطان سمت الف ذهب اسلاميولي لمصر وفه، ووضع عنده ترجمان مع اربعة انفار يخدمونه دائمًا وفي اثناء ذلك ورد لهُ رسالات من اكثر الاعيان؟ ثم سار الامير الى منزل القبطان سميث واخبره عن فحوى الكتب التي وردت اليهِ من اخيهِ والشيخ بشير ومن الغد ارسل القبطان سميث يدعو الامير الى السفر معــ فنزل بجاعتهِ الى مرك القبطان وكانت اقامته في قبرص نصف سنة ثم رجع القبطان سميث للاسكندرية ومعه الامير واستمرا بالبحر شهرين في دكوب الاخطار ولما وصلا لمينا الاسكندرية بلغهم أن الفرنساويين هزموا الصدر الاعظم الى العريش وشتَّتوا عساكره فكتب الامير يخبر اخاه والشيخ بشير بذلك . وفي اثنا . ذلك ورد اليه كتاب من اخيهِ عن هياج حدث في المتن فاخبر القبطان سميث ملتمساً منه ان يأذن له بالذهاب ليقيم عند اخيهِ في بلاد عكار الى ان تصفو الايام فاذن له وقدم له فروًا ثميناً ولكاتبيهِ ثوبين فودعه الامير وانصرف الى مركب السفر واقلع الى قبرص ، ثم قدم الى مينا طرابلس وكتب الى اخيهِ يخبره ويطلب منه خيلًا للركوب ونزل عند نهر البارد، فقدم اليه اخوه والشيخ بشير بالخيلومن الغد نهض معهما الى وادي راويد واقاموا في الحصن عند على بك الاسعد واليها ، واخذت اصحاب المناصب يراسلونه ما عدا العاديه .

اما الامير حسين واخوه الامير سعد الدين فعجزا عن آدا، المطلوب منها للجزار الذي ارسل الف فارس دالاتيه الى البقاع لتحصيل المطلوب منهما وارسل جرجس باز اخاه عبدالاحد الى عكا واصحبه باربعين كيساً دفعها للجزار ليسكن غضبه ملتمساً منه رفع

الفرسان من البقاع فلم يجب سؤاله . اما اهل البلاد فتجمُّموا في حمانا خشية دخول العسكر الى البلاد . ثم الح الجزار على الاميرين بدفع المال المطلوب وطلب منهم ثلثماية غرارة قمح والفاً من الغنم وثلثماية من البقر وثلثماية قنطار بارود ٬ فأرسل الاميران محصلين يجمعون ذلك فهاجت الاهالي وطرد المتنبون اولئك المحصلين فتوجه الامير قعدان بعسكر المغاربة الى المتن وممه جرجس باز وبعض الاعيان ونزل في كفرسلوان وسكَّن تلك الحركة . اما الامير بشير فتوسَّط امره احد خواص الجزار فوعده بصفو خاطره عليه . ثم جمع الاميران مالين ثم مالًا آخر ونصف مال فهاجت الناس فأرسلا الامير سلمان العلى الى المتن يحصل مالها ، فقام المتنبون واخذوا خيله وطردوه ، فكتب الامير حسين الى الجزار يشكوهم فارسل له ثلثماية من الأرناؤط لقصاصهم وبلغهم ذلك فاستعدُّوا لقتالهم . فكتب الامير حسين تانية الى الجزار يلتمس منه عسكرًا آخر واطلق التنبيه على الاراء اللمعيين ان يقيموا عيالهم من المتن فتوجهوا بهم الى القاطع وحيننذ اتفق اهالي المتن على اعادة الامير بشير الى الولاية واتفقت معهم بقيــة البلاد ٬ فوجهوا اليهم من وجوههم ثلاثمايـــة رجل الى الحصن ٬ فلما اقرُّوا له (الولاية) واستوثق منهم نهض معهم بأخيه وباقي من معــه فشيعه على بك الاسمد واقاربه الى قرب طراباس وقدم له جوادًا عظيماً وعاد الى بلاده

فلما وصل الامير بشير الى كسروان ارسل اعلاماً الى البـلاد بقدومه فاضطرب الامـيران وذهب مديرهما جرجس باز الى صيدا وعرض للجزار والتمس منـه عسكرًا فجهز هـذا الفي مقاتل من

الارنو وط ووعده بارسال عسكر آخر من الفوارس وارسل يطلب عسكر الفرسان من البقاع أثم قدم الامير بشير الى حمانا فالتقاه الجميع برهج عظيم واطلاق البارود فقدمت اليه اصحاب المناصب الاالعادية ثم حضر عنده اكثر الامرا، اللمعيين واتحدوا مع اصحابه ، ثم توسط امر المادية احد الوجوه فارتضوا بشروط . ونهض باصحاب لنبع الباروك ثم لكفرنبرخ و فقدم جرجس باذ بالارنو وط الى دير القمر وفي غضون ذلك بلغه ان عسكر البقاع سار لصيدا فارسل لمصادمتهم الشيخ بشير بخمساية مقاتل فالتقاهم بنهر الحمام واذاقهم كأس الحِمام ٬ فانهزموا الى مزبود فغنم خيلهم واسلحتهم ثم فروا الى صيدا وبينها كانوا في الطريق التقوا بالعره محمد قاصدًا دير القمر . ولما بلغه ما حاق بهم قفل راجعاً بعسكره الى صيدا اما الامير فنهض الى بعقلين واصلح بين اصحابه واصحاب اولاد الامير يوسف من مشايخ الدروز حتى امرى اولاد الامير يوسف بلا صديق . ثم ارسل العمادية الى جرجس باز يقنعونه ان ينهص بالارنو وط من دير القمر بناء على انه بعد انصر افهم ينعقد الصلح بين الاميرين والامير على ان الامير يكون والياً على البلاد والاميرين على بلاد جبيل فارتضى ومن الغد نهض الامير حسين والعسكر الى ساحل بيروت، ونهض الامير باهل البلاد الى دير القمر وارسل اخاه برجال الغرب الى الشويفات لملاقاة الامير حسين وجرجس باز اما جرجس باز فلما دنا من صحرا الشويفات عدل عما كان عول عليه وظل سارًا بالعسكر الى الحرش والتمس عسكرًا من الجزار ' فلما بلغ الامير نكثه ابقى الشيخ بشير وبعض العمادية في دير القمر ونهض بالباقين الى الغرب ؟ فرتب مع اخيه في

الشويفات الف رجل من رجال الغربين والشحار وسار بمن معه الى عاريا وفي اثناء ذلك قدم اربعة الاف مقاتل من عساكر الجزَّار الى حرش بيروت وزحفوا الى الساحل فاحرقوه حتى وصلوا الى البرج وفي اليوم الثالث نهض العسكر جميعه قاصدًا الشويفات فانحدر الامبر بالفي مقاتل من المـتن والجرد الى ارض جمهور ٬ ولما وصل عسكر الجزار الى الشويفات حاصرت الارنو وط حارة الممروسية والحوا عليها وكان عددهم ثلاثة الاف وهجمت الهوارة على حارة القبة فدخلوها و فبادرت اليهم الرجال وازاحوهم عنها وكسروهم وقتلوا قائدهم ثم ارتدت الرجال على الارنو وط وكسروهم وقتلوا منهم نحو مئة رجل . اما الفرسان الدالاتية فقفلوا راجعين نحو بعبدا فلما ابصرتهم المتنيه مقبلين ولوا الادبار من دون قتال وانتشبت الحرب بين الدالاتية وبين الامر بشير فانكسر الامير بمن معه نحو وادي شحرور فقتل من جماعته عشرون رجلًا وبعض انفار من المتنيه فرجع الامير الى عاريا ورجعت عساكر الجزار الى حرش بيروت واحرقت برجوعها بعض مساكن في بعبدا والحدث وسبا نساء واولادًا وجمع اربعين رأساً وارسلها للجزار وحينئذ وقع الحوف في تلك النواحي عند الجميع وعزل من بيوتهم اهل كفرشيا ووادي شحرور والحدث وبعبدا وبسوس والكحالة وبدادون وكل المزارع وامتلأ دير مار جرجس من هو لا الفارين كذلك الكنيسة حتى الفرن سكنه اربع عيال؛ وقد سكن جملة عيال في اقبية الدواب ولم يبقّ في دير القرقفة شي، وسكن كل ثلاثة رهبان غرفة وحصل ضيق لم يحدت مثله وزد على ذلك الفلا الفاحش ولا يوجد حنطة ولا طحين عند احد .

وفي اليوم الثالث نهض عسكر الجزّار الى ارض القفل فوق برمبدا فالتقاه الامير بشير بالف وخمسماية مقاتل من المهتن والجرد وانتشب بينهم القتال فانكسر عسكر البلاد الى جهتي الوادي والجزيرة وقتل منهم اربعة انفار وانكسر الامير بجماعته الى عاريا وقتل منهم السيخ جهجهاه العاد واحرق العسكر عاريا واذا بالشيخ بشير جنبلاط والنكدية والتلاحقة قادمون بثلاثماية رجل ولما وصلوا الى الكحالة صدموا عسكر الجزار الى القفل ثم تجمع عسكر البلاد عليه فانهزم الى منزلة وقتل منه عشرون نفرًا ، ورجع الامير بشير بعسكره الى العبادية وانفض عسكره عنه فارسل بعض اقاربه الى المتن يحرقون العبادية وانفض عسكره عنه فارسل بعض اقاربه الى المتن يحرقون مناكن من لم يرجع الى القتال ' فلم يحضر احد ، اما جرجس باز فلما قتل صاحبه الشيخ جهجاه يئس من اخه البلاد فالتزم ان يراسل بطلب الصلح ،

عند ثذر كتب جرجس باذ الى العهادية والى الشيخ على تلحوق يدعوهم الى مقابلته فلم يرض الامير بشير بذاك بل اشار عليهم ان يحببوه بان يرسل اليهم رسولًا اميناً يركن اليه يوضح لهم مطلوبه واذ وصل اليه هذا الجواب فحالًا ثاني يوم اعتمد على رسول امين وارسله فاخبر الامير حسن ان جرجس باذ يروم الصلح بشرط ان يستوثق فيترك سيف الجزار ويحضر بالاميرين ولا يطلب لهما سوى ولاية بلاد جبيل وكتب له الامير بشير واخوه وثيقة بقسم تتضمن مطلوبه فرجع الرسول بها .

فلما اطمأن جرجس باذ المسذكوركتب الى الجزار ان جميع اهل البلاد سلموا للامير حسين والامير سمدالدين والتمسوا منهما الحضور

الى مقر ولايتهما كماكانا وانهم طردوا الامير بشير واصحابه من البلاد والتمس من ابقاء ثلاثماية عدكري عند الاميرين ومرسوماً الى العسكر ليرجع فصدقه الجزار واجابه الى ما طلب.

فلما وصل امر الجزار به يام العسكر طلب القواد علائفهم السابقة من جرجس باذ و فارضاهم بزيادتها بالامهال عليه وكتب لهم بها صكوكاً الى اجل معين وهكذا انصر فوا راضين الى عكا عين عين اظهر جرجس باز للثلاثماية عسكري الباقين ان مراده ان يذهب ليواجه اعيان البلاد ليطمئنوا ثم يرجعوا ويسير بهم الى دير القور وفي الحال سار الى الشويفات فالتقى بالامير حسن واصحابه في الغدير آتين لمواجهته فساروا جيماً الى الشويفات ولما دنوا من القرية لقيهم الرجال باطلاق البارود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود واستقبلوهم بالاهازيج والفرح والمناود وا

اما الشلائماية الباقون من العسكر فلما سمعوا صوت البارود قالوا ان القتال وقع بين القوم ففروا تابعين اصحابهم الى عكا . فلما وصل جرجس باز الى الشويفات دخل على الامير بشير وانعقدت شروط الصلح بين الجميع وانطلقوا جميعاً سوية الى دير القمر و كتبوا الى الامير حسين ان ينهض من جبيل خوفاً من الجزار لقرب البحر فنهض حالًا وقام بمن معه الى دير القمر ، ثم ان الامير سار بمن معه الى المتن وذهب جرجس باز الى جبيل اما الامير حسين فبقي في ديرالقمر ولما تحقق الجزار ذلك الاتحاد كاد يتمزق غيظاً فاستدعى عسكره من صيدا ووزعه في حصون إيالته ، ثم حضر الامير الى دير القمر فاتاه جرجس باز ، وخضع الجميع للامير بشير، وفي اثنا ، ذلك توجه الامير وجرجس باز من ديرالقمر لعين تراز هرباً من الطاعون وبعد ايام ذهب

الامير الى صلياحيث عياله مقيمة ' وتوجه الامير حسين بجرجس باز الى جبيل' وذهب الشيخ بشير الى المختارة .

الى هنا انتهى المؤلف المرحوم الاب روفائيل كرامه وقد علَّق الناسخ هذه الحاشية :

• انهُ قد توفي بالرب ذو الذكر الصالح الاب روفائيل بن يوسف كرامه الحمصي جامع هذا الكتاب وذلك في ٢ تموز في دير القديس جاورجيوس الشير في الغرب الاعلى سنة الف وثمانماية ١٨٠٠

قد علَّقه بيده الخاطية الخوري دمتريوس جامد المدبر الاول ق ب فى دير القديس يوحنا الصابغ عن النسخة التي عند الاب الخوري اركاديوس رياشي بخط المؤلف الاب روفائيل كرامه صاحب التاريخ وذلك فى اليوم السابع والعشرين من شهر اذار سنة ١٨٧٦ . تَمَّ نسخه صح صح .

## فهرست

## لاسما. الاعلام الواردة في عدا الكتاب

على ترتيب احرف المعجم دون اعتبار ال النعريف الداخلة عليها احيانًا مقدمين الكنية على الاسم . اماً الارقام فاضا تدل على صفحات الكناب والنقط التابية لها تدل على ان الاسم وارد ايضاً في الاوجه التالية .

طل باشا ۱۰۰ ،۱۰۲ بوایجی (القس حنا) ۱۲ بيدر (حنا) ٨٥ بيطار (الاب موسى الذي صار عطر أناً على بعليك باسم باسيليوس) ٩ (١٨, ١٥ , ١٥ ت تشجى (الاب جرمانوس) ٧, ١٥ تركماني ( المطران بنادكتوس ) ۱۰۷ . , تلحوق (الشيخ شاهين) ١١ , ٢١ الثيخ حين) ٢٢ , ٢٢ (الميخ حين) الشيخ الماعيل) عدا الشيخ على) ١٦٨ الثل (عماس) ١٠٦ , ١١٥ تمان (البطريرك يوسف) 101 ث ثاجيا (الاب توادوسيوس) ٢٢ اج حامد (الخوري دعاتريوس) ١٧٠ جبلي (الماران باسيابوس) ١٥٠ ع (يونس نقولا) ١٢, ٧٦, ١٢ ع جحا (طنوس) ١١٥ جراميموس (مطران حلب) ١٤ جربوع (الطران اغناطيوس) ١٤ , ١٩ . . 10, 11, 77, 71, 77, 71, 77 الحرار (يوسف) 171

الحزار ( احمد ناشا ) ٠٤٠ . . . . ٧٤٠ ,

ابو الذهب (احمد بك) ٢٦,٢٤ ابو طبر (الامير فارس) ١١ ابو عكر (بونس نقولا) ١٥ آدم (الطران حرمانوس) ٥٥, ٨١, 151, 11A, 1.Y, Yt, 00 ارقش (الاب بولس) ١٠٤ ه (الاب اغناطيوس) ١١٨,١١٧, ارقش (یوسف) ۲۲ الاسمد (على بك) ١٦٢ , ١٦٤ , ١٦٥ م (الامير عاف) ١٦ 1 July ( ( 18 ( ) 17 , 77 , M الاصفر (القس جرجس) ١٤٨ اغناطبوس (مطران صدا) ٧ افتيموس (مطران زحله) ٢٩ ب باز (جرجی) ۱۱۲ , ۱۵۴ , ۱۵۴ , ۱۲۲, .. 174 . . 175 باز (عبد الاحد) ١٦٤ بابيلا (الخوري يوسف) ١٢ باشا (الخورى قبطنطين) ١٥٤ بدران (ابو انطون) ۷۰ يروكوسوس المورى) ٢٤ شعر برمانا (الامير) ١٥,١٦, ١٦,٥٦,

٥١ , ٥٥ , ٥٠ , ٦٢ , ٦٢ , ٨٦ , الاب اكليمنضوس الذي صار اطرير كا) ٥٥ (١٠١ ، ١١٨ حكيم (المطران مكسيموس) ١٢,١٤, ΓY , Γ7 , Γ£ , Γ1 حكيم (الاخ متى) ١٤ الحلبي (المؤوري يعقوب) ١٥ الحمي (الاب اسطفان) ١٥ ( ١٤ , ١٤ ) الاب اثناسيوس) ٤٤ (الاب اثناسيوس) المعوى (الاب مخائيل) ٥٤ خ الحازن (البطريرك سمعان طوبيا) ٢٠,١٧ اللطران مخائيل حرب) ١٩ ۵ (الشيخ ابو نوفل) ٨ » (الشيخ رستم) ۲۲, ۱۸ الشيخ مرعي) ٧٢ الحَمَّاز (المطران اثناسيوس) ١٤٠ الحراق (احمد) ١١١ الحوري (حبور شديد) ٢٦ الشيخ سعل) ۶٤, ۲٦, ۲۸, 172.19 الحورى (طنوس) ١٢٨ ا (غندور سعد) ۱۰۹،۱،۹۱۱، ۱۲۶ خير (ابراميم) ١٠٥, ١١, ١١, ١٠٥ YA, YI ( يوسف) / خيره (الاب بطوس) ٥٢ 171 (-109) 171 درویی (فارس) ۱۰۹ 112 (You) # درعوني (الاب مارون) ۱۷ دهان (فارس) ۶۶,۸۰,۰۸۰,۸۸,۲۲, 171 دهان (سف) ۱۲۲ , ۱۲۷ الالم ١٢١ (ناصف) الما

/ (المطران اثناسيوس الـذي صار

31,79,79, 11. .,711, 111, , 170 , .... ITY , . ITT . 175, 107, 10., 160, 151 .... 172 الجفليه (الاب اثناسيوس) ١٠٤، ١٠٤ ا (ابو يعتوب) ا جلفاف (المطر أن باسلوس) ٢٢, ٥٩, ١٠١ الحميل (البطريرك فيابس) ١٤٢, ١٥١ جنبلاط (الشيخ على) ٢٦, ٢٦ (الشيخ قاسم) ۱۲۰, ۱۲۲, ۱۲۱, 120, 12., 177, ... » (الشيخ شير) ١٤٢, ١٤٥ . . . , , 177 , 17E , 10A , 10F, 10. 17. . 171 حوهر (البطريوك اغناطيوس) ٢٢. , ,117, 17, 37, Y·1., YI, ح المج فرح (مخائيل) ٢٦ حداد (المطران غريغوريوس) ١٤٨, ٢٧ حرفوش (الامير حسين) ٨ , ١٠ , ١٤٠ 14., 179, ... 178 حرقوش (الامير حيدر) ١٢ ,١٨ ,١٥ , 125, 150 حرفوش (الامير مصطفى) ٤٨, ٦٢, ١٦, د دحداح (حنا) ١٥٧ حرفوش (الامير عمد) الع , ٥٢ , ٧٤ ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) » (الاميركنج عمد) ١٠١, ١٠١) » (IV. x = p=1) 7.1, 0.1... , ITY , ITO , IT. , . . . . . IIF حرفوش (الامير قامم) ١١٦ , ١٦٠ الامير سعد الدين) ١٦٨, ١٦٤ م

دير (ميدة الراس) ١٢, ١٥, ٥٦, ٥٥., 170, 171, 110, 11, 07, 19 دير (سيدة النياح) ٢٤ , ١٦ , ١٤ , ١٦ , 77, N, AE, A., YA, YO, Y., 75 دير (الخاص) ٨٠, ١٨, ٢٤, ٥٧, ٢٠, 101,120,150,.114,1.1,1.1 دير (حريصا) ٥٠ 77 (La ; 5) = ا (قلب يسوع في بكركي) ٥٨ , ٥٧ و (حراش) ٨٥ ، ١٤٧ رعد (الاب ملاتبوس) ٥٤ رياشي (الاب اركاديوس) ١٧٠ الزوقي (جبرائيل) ٧ مفر ( الاب يوسف الذي صار مطرانًا ) 17,70,1.1 سكروج (مخائيل) ١٢٧, ٩٧, ١٢٧, 121, 177 سمعاني (السيد يوسف) ١٠٠ --- (الفيطان) ١٦٢ , ١٦٢ ( ١٦٤ ) سويدان (محمود آغا) ١٤ , ٩٦ 1.2 (1=1 ) 3.1 سياج (الاب فرنسيس) ٢٩ البطريوك كبرلس ١٤٤١, ١٤٧, 101,10. ش الشامي (الحوري موسى) ١٥ شامات (حنا) ۲۹ شديد (الامير مراد) ١٢٨ شعيب (الاب تيودوروس) ٥٢

الطرير كا باسم توادوسيوس) ٢ , ٩ , ,. £Y, £0, FY, FF, FA, F£, 1£ 150, 1.4, 19, . 40, 01 دير (مار اشعرا) ۱۹، ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۰۰۰ 171, 13, No, 171, 171, X71 در (مار الباس الطوق) ۱۹ , ۲۷ , ۲۷ , TO, YF, 17, YII, 171, 171, 171 دير (مار الياس برشما) ٢٤ , ١٤٤ ا (مار الياس بانطلياس) ٤٥ ادار الیاس الکر ال) ۲۶ المار الماس شوياً) ١١ ، ١٤٥ ع (مار انطونيوس القرقفة) ٢٠, ٢٨ , ٢٦, ١٤, ٥٤, ٢٢, ٢٧, ٢٨, ١٨ الراسي (الاب جناديوس) ٥٢ 177, . 1.Y . 1. £ دير (مار حاورجيوس الثير) ١٢ . ١ دير (مان سمان المامودي) ۲ , ۲۲ , س سرور (مخائيل) ١٨ 17.13,15, 17, .Y, OY ... YA ... 107, 102, 107, 115 دىر (مار مترى في كفرتيه ) ۲۱, ۱۱, ۱۱, 12, 11, 79 دير (ماريوحنا الشوير) ٩ , ١٩ , ١٩ , سلمان (الامير) ١٦ 17., Y7, To, YF, . A, YX, 711, 14. , 121 , 120 دير ( مــار مخائيل بالزوق) ١٤٠,٠١٤, , 11Y, £7, £., FY, Ft, . FO 105, 121 دير (١٠١ يوسف بعين الرمانه) ٢٢. و 77.07.00 دير (مار يعتوب) ٥٢ (١١٧ ا (مار شلطا بغسطا) ۱۹ » (سندة الشارة) ۴, ۲۲, ۲۰, ۲۰, ۲۲, ۱۳

17, 15, 75, 31

صرُّوف ( المطر أن اغناطيوس الذي صار بطرير كا ١٢, ١٥, ٥١ , ١٢, ١٢, ,1.1, At ,. Yt ,. YE , Y. , 71 , 107, 1EA, 1EE, 117, 1.A 100,10% صيدح (جرجس) ۲۱ , ۲۸ , ۱۸ 151 (mene) 171 القس يوسف) الخار صير في (فضول) ١٠٤ شهاب (الامر ملجم) ١٠ , ١١ , ١١ , ١٠ في ضاعر العمر ٢٩ , ٦٤ . . , ٢٤ . و ١٥ ضاهر العمر (على) ٥٢ ضاهر العمر (عثمان) ٧٩ طرابلسي (الاب قيطنطين) ٢١, ٢٥, ٦٢, 91,72 dele (itel) 17, AY طناس (البطريوك كيرلس) ٢ . ١ . . . . 1.1,77,78,17,11 طويل (ابرهيم) ٦١ ع عايده (جرجس) ۲۰, ۲۶, ۲۶ عجاوني (المطران يوسف) ٢٢ عجوري (الخوري ديونيسيوس) ٢٥ \* عجيمي (الموري حنا) ٢٢, ٢٢ عراج (الاب مخائيل) ٢٤ عزام (ابرهيم) ١١٩ عسيلي (مصطفى افندي) ٢١ عشقوتي (الشدماق) ١٠ عطا (المطران غريغوريوس) ٢٩ العظم (اسعد باشا) ١١ العد باشا) ١٧ عقل (الاب يوسف) ٨١ عاد (الشيخ جيجاه) ١٦٨ صنفا (القس جرجس الراسي) ٨ عونجي (البطريوك دانيال) ١٧

شعيب (الاب فرنسيس) ١٨ الاب روفائيل) ١٥ , ٥٥ شهاب (الامير شير) ١١٥ , ١٢٠ ,١٢١, .125, . 121 , 171 , 17 . , . . . . , 170 , . . 17 , 107 , 107 , . · . . 17Y شهاب (الامير قعدان) ۱۲۰ , ۱٤٠ , ۱۲۰ الامير حيدر) ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٦١ ، ١٦١ ، 12., 17., 119, 177 TT , T1 شهاب (الامير احمد) ۲۱,09,۱۷ الامير منصور) ١٦ , ٢١ , ٢١ , ط طمع (المطران اكلمنفوس) ١٥٥ 17,03 شهاب (الاسير قاسم) ۲۱, ۲۲, ۲۱, 10Y, 117 شهاب (الا مرعلى) ٢٠ الامير سلمان) ٩٠ الامير فارس) ٠٠ م (الامير افندي) ٦٦ ( ( ( IV. M mx) 77 1 ( ( ( ) الامار عمل) NT 1 ( ( ( No. 1 . 1 . 1 ) 15 الامير يوسف) ٢٥٠, ٢٩, ٦٤., , 72, .77, 77, .00, 00, 00 .. 11., 1. 2, 17, 17, 77, 77 111., 171., 131. ص صالحانی (فرنسس) ۱٤, ٧٨ صائغ ( الحوري نقولا) ١٢,١٢,١٤,١٨, r. . 19 صاغ (ارديم) ٢٢, ٦٤,٧٤, ١١٥ الروسف) ٢٦ , ١٦ , ١٦ , ١٦ ا الطران مكاربوس) ١٤٨

كرامه (ابرهيم) ١٠٤, ٩٤, ١٠٤ اللطران ارميا) ١٤ , ٩٥ ا (بطرس) ۱۰۲ كردي (الحج الماعيل) ١١٢ کر کجی (مخائبل) ۴٥ كاب (الشيخ بشير) ٨ . ٤ ا (شبل) ۱٦,۱٥ ( 17 (year) 17 ارحال) ا كمَّار (الاب بولس) ١٨, ١٨, ٥٠, ٥٠, ل لانصا (القاصد الرسولي) ٢٥, ٢٥ لطيف (جرجس) ١٠٤ الميض (الاب جراسيموس) ٢٩ مراد (الامير يوسف) ١٦ الامير شديد) 79 , ١١٢ مراش (نصور) ٥٠ موصلي (الراعب نوافيطوس) ٤٠ مطر ( المطران اغايوس الدي صار الطرير كا) ١٤١ , ١٥٢ , ١٥٢ , ١٥٥ مطر (المطران اثناسيوس) ١٥٥ مطران (الموري بواكم) ٨ , ١٧ , ١٦ , مطران (الحج مخائيل) ٨ معلوف (عاد) ١٠٩ مندر (بات) ۱۵ 101 (Justen) Nie منا (الشيخ) ١٠ ن ناصيف (فارس المعروف بابن المحروم) 127, 112 نصري (المظران نيوفيطوس) ٩٨ نقاش (الاب حنا) ٥٩ غير ( (لقس بطرس) ١٢ اه عنديه (الراعية) ١٥

غ فضان (الباس) ۲۲ , ١٥٤ ف فاضل (البطريرك مخائبل) ١٢٤ ، ١٢٧ . فرحات (الطران بوسف) ٤٨ , ١٤٠ فرماج (البادري بطرس) ١١ فرح (فرنسس المج) ١١٥ فضول (طنوس) ۹۲ فليمون (الطران) ٢١٠ ق قاضی (الموری ثارفانوس) ۲۰ ، ۱۲٤ قالوش (ابرهيم) ١١١ قديد (الاب يعقوب) ۲۰,۲۲,۲۰, 22, 52 قديد (الاب مخائيل) ١٢١ قداینی (مرعی) ۲۹ قراعلی (یوسف) ۱۲۹ قصير (الاب فياس المذي صار ،طرانًا) 02, 17 قطان (سلمان) ٦٢ المورى،ومنى) ١١٨ = 77 ( das) abs قلطمجي (احمد) ١١ قمز (ثاودوروس) ١٠٤ قندلفت (اغناطيوس) ١٠٠ قنيعر (المطران اغايبوس) ٧٤ قيدبية (الامير فارس) ١٩ قيمجي ( الاب ديمتريوس الـذي صار 77.75 ك كات (الارشمندريت الكسيوس) ١٠٠ كحيل (موسى) 171 كرامه (الاب ايرونيموس) ٨ . ٢٠ . 17,52,51 كرامه (الاب ارسانيوس) ٢٩ القس روافائيل) ٩٦ , ٩٨ , ١٢٠ إ ۱۱ , ۸۰ (انطون) ۵۱ , ۸۰ , ۱۸

| 1.2, 17 | يازجي(انطونيوس) ٩٢, |
|---------|---------------------|
|         | یارد (وهبه) ۲۲      |
|         | ا (یوسف) ۹۲         |
|         | 1FA (Here mak) 171  |

| يازجي (الياس) ٢٢,١٠ | ي |
|---------------------|---|
| اعدالله) ۱۲,۲۲      |   |
| ا (یوسف) ۱۹،۱۰      |   |
| 19. 11 (ilam) /     |   |

## \_ اصلاح غلط \_\_

| صوابه                      | غاط         | سطر      | inia |
|----------------------------|-------------|----------|------|
| ا جرس                      | جرص         | r        | 17   |
| الامير حسن                 | الامير حسين | 7130     | -    |
| حسن                        | نيب         | 1        | 14   |
| باسيليوس                   | بنادكتوس    | 7        | 14   |
| جرس                        | جرص ج       | ץ פין פע | 11   |
| نو طیه                     | تفلينه      | Y        | -    |
| باشي                       | باشي        | -        | rı   |
| بلوكياشي                   | ملوكباشي    | . 17     | rı   |
| الجلبي                     | الجلبي      | ri       | rz   |
| . انقا                     | läl l       | 1        | 77   |
| عد                         | محمود       | ^        |      |
| ماجاتي                     | قُديد       | 14       | 22   |
| فوجد علي ابن               | فوجد ابن    |          | 24   |
| خرجيه                      | زحزجيه      | ,        | 0.   |
| بلوكباشي                   | ملكباشي     | 11"      | 7.   |
| المقداني                   | (لقدايني    | r.       | 79   |
| الوالدة (اي والدة الساطان) | بالولاية    | 1%       | YI   |
| IYYI                       | IAYT        | 14       | 97   |
| البطريرك                   | المطران     |          | 44   |
|                            |             |          |      |



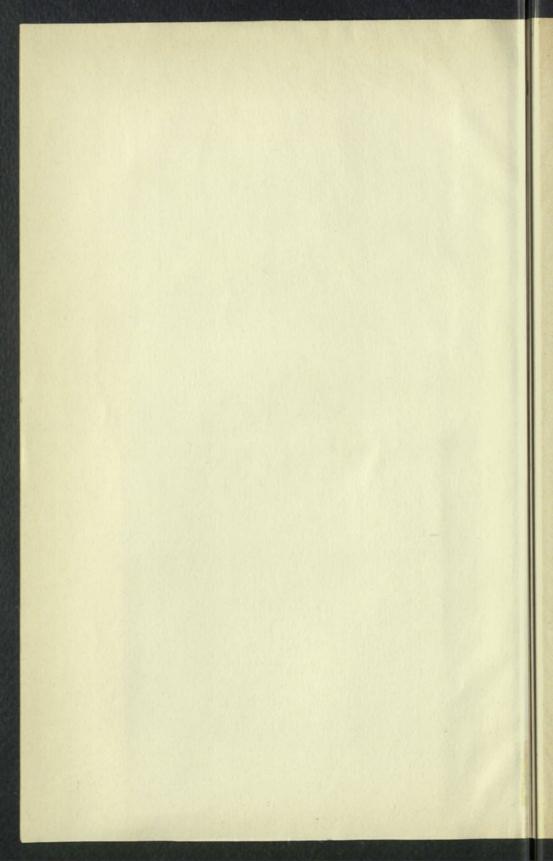

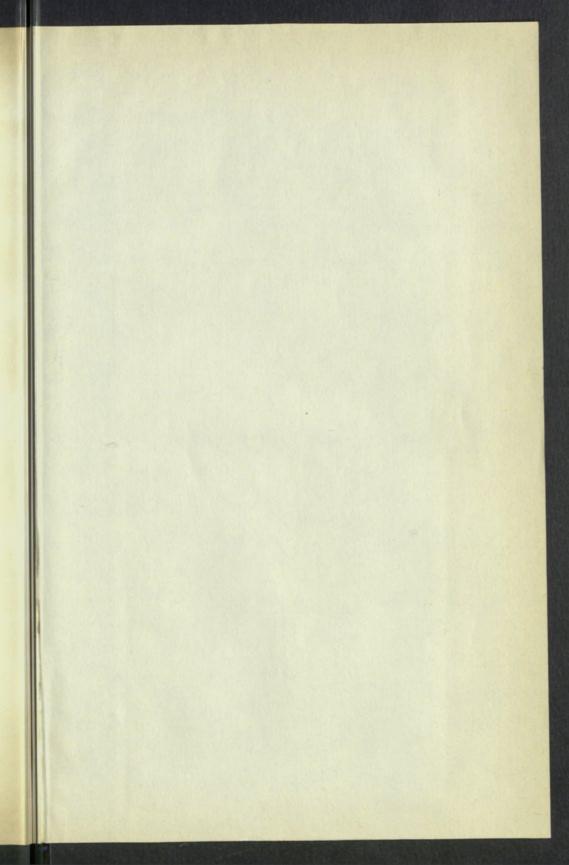

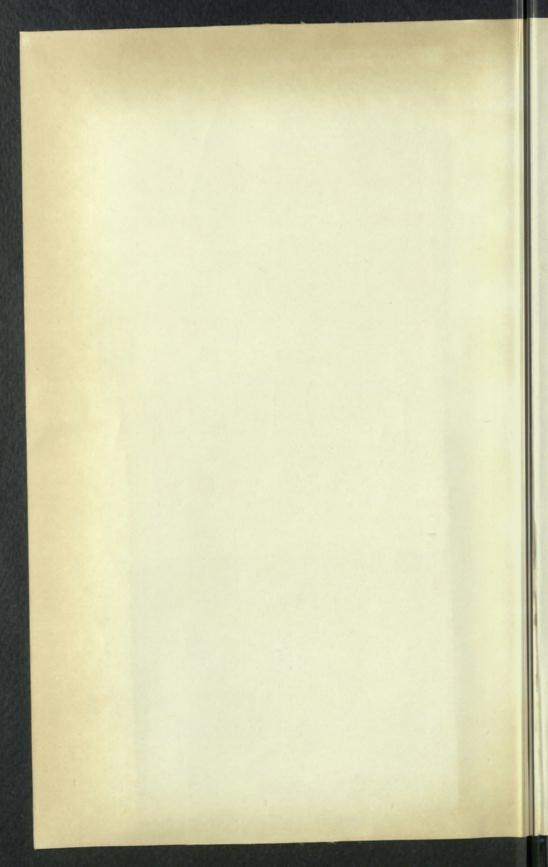

## DATE DUE

| CLOSED AREA |                                         |         |           |
|-------------|-----------------------------------------|---------|-----------|
|             |                                         |         |           |
|             |                                         | LOSED A | HEA       |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             | *************************************** |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         | ACT TO  |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         |           |
|             |                                         |         | Hall Hall |
|             |                                         |         |           |

CLOSED AREA

CA:956.9:K18mA:c.1 کرامهٔ ،روفائیل، المطران مصادر تاریخیهٔ لحوادث لبنان وسور ی AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

CLOSED

CA 956.9; K18ma CLOSED AREA

القطان ، روفايل القطان وسوريا الخمة لحوادث لبنان وسوريا

CA: 956.9 K18mA

CLOSED

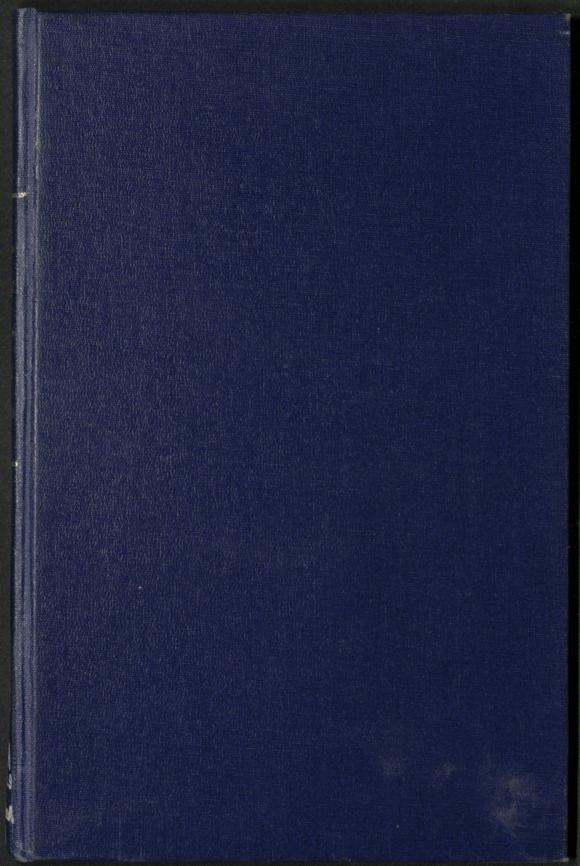